

جامعة مؤتة عمادة الدراسات الطيا

## سورة يوسف دراسة بلاغية

إعداد الطائب حابس شحادة القعايدة

إشراف الأستاذ الدكتور زهير المنصور

رسالة مقدمة إلى عمادة الدراسات العليا استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اللغة والنحو قسم اللغة العربية وآدابهــــا

جامعة مؤتة، 2005



## MUTAH UNIVERSITY Deanship of Graduate Studies

## جامعة مؤتة عمادة الدراسات العليا

نموذج رقم (14)

## إجازة رسالة جامعية

تقرر إجازة الرسالة المقدمة من الطالب حابس شحادة القعايدة الموسومة بــ:

### سورة يوسف دراسة بلاغية

استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية.

القسم: اللغة العربية.

| مشرفاً ورئيسا | <u>التاريخ</u><br>2005/12/20 | التوقيع | أ.د. زهير المنصور   |
|---------------|------------------------------|---------|---------------------|
| عضوأ          | 2005/12/20                   | 0,40    | أ.د. موسى ربابعة    |
| عضوأ          | 2005/12/20                   | ~N)     | أ.د. علي الهروط     |
| عضوأ          | 2005/12/20                   | 17      | أ.د. عبدالقادر مرعي |

عميد الدراسات العليا مرا المراسات العليا أ.د. أحمد القطامين

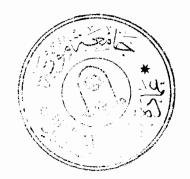

MUTAH-KARAK-JORDAN

http://www.mutah.edu.io/gradest/derasat.htm

Postal Code: 61710 TEL:03/2372380-99 Ext. 5328-5330 FAX:03/2375694

e-mail:

مؤته – الكرك – الاردن الرمز البريدي :61710 تلفون :99-03/2372380 فرعي 5330-5328 فاكس 93/5694 03/2 البريد الالكتروني الصفحة الالكتروني

## الإهداء

إلى والديّ الغاليين، إلى زوجتي الحبيبة، وابنتي الغالية ياسمين، إلى إخــوتي جميعاً، وإلى كل من وقف بجانبي، أهدي ثمرة عملي وجهدي هذا .

حابس شحادة القعايدة

#### شكر وتقدير

مهما قلت ومهما كتبت فستبقى عباراتي عاجزة عن الوفاء ولو ببعض الجميل لأستاذي الجليل الأستاذ الدكتور زهير المنصور الذي طوَّق عنقي بأفضاله يوم كنت أتلقى على يديه العلم ويوم أن شرَّفني بالإشراف على هذه الرسالة، ويشهد الله أنسه كان لي في مشواري هذا خير معين، فجزاه الله عنا خير الجزاء، ولكأني بلسان حاله يقول: ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى الله ﴾.

كما وأني أتقدم بالشكر لعميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور سامح الرواشدة السذي كان لي خير معين في التوجيه والنصح. وشكري لأساتذتي الأفاضل أساتذة قسم اللغة العربية الذين تلقيت على أيديهم العلم.

وأقدم شكري للجنة المناقشة: الأستاذ الدكتور موسى الربابعة، والأستاذ الدكتور على الهروط والأستاذ الدكتور عبدالقادر مرعي. الذين تكبدوا معي عناء التصفح والمتابعة في هذه الدراسة، فجزاهم الله خير الجزاء.

والشكر لمركز بغداد ممثلاً بصاحبها الأستاذ محمد الذنيبات الذي قام باخراج هذه الرسالة بشكلها الفنى الرائع.

كما وأنه لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى كل من قدم لي يد العون والمساعدة في مشوار إعداد هذه الرسالة.

حابس شحادة القعايدة

## فهرس المحتويات

| الصفحة | الموضوع                               |
|--------|---------------------------------------|
| Í      | الإهداء                               |
| ب      | الشكر والتقدير                        |
| ج      | فهرس المحتويات                        |
| &      | الملخص باللغة العربية                 |
| و      | الملخص باللغة الإنجليزية              |
| 1      | الفصل الأول: الإيقاع في مستوى الأصوات |
| 1      | 1.1 المقدمة                           |
| 3      | 2.1 التمهيد                           |
| 6      | 3.1 الإيقاع في مستوى الأصوات          |
| 13     | 4.1 نسق الأصوات وانتظامها             |
| 14     | 5.1 المقاطع الصوتية                   |
| 19     | 6.1 المقاطع من حيث الطول              |
| 21     | 7.1 المقاطع والإيقاع الصوتي           |
| 25     | 8.1 الفاصلة القرآنية                  |
| 33     | الفصل الثاني: المستوى الصرفي          |
| 33     | 1.2 بنية الأسماء                      |
| 33     | 1.1.2 انكرة                           |
| 36     | 2.1.2 المعرفة                         |
| 36     | 1.2.1.2 الضمير                        |
| 40     | 2.2.1.2 الأعلام                       |
| 41     | 3.2.1.2 أسماء الإشارة                 |
| 43     | 4.2.1.2 الاسم الموصول                 |
| 45     | 5.2.1.2 المعرف ب (أل)                 |
| 48     | 6.2.1.2 التعريف بالإضافة              |

| 49  | 2.2 الجموع                             |
|-----|----------------------------------------|
| 51  | 3.2 الأفعال                            |
| 55  | 4.2 البناء للمجهول                     |
| 57  | 5.2 الأفعال الخمسة                     |
| 58  | الفصل الثالث: المستوى التركيبي         |
| 58  | 1.3 الجملة الاسمية والجملة الفعلية     |
| 60  | 2.3 التقديم والتأخير                   |
| 66  | 3.3 التوكيد والتكرار                   |
| 72  | 4.3 الذكر والحذف                       |
| 76  | 5.3 القصير                             |
| 79  | 6.3 الفصل والوصل                       |
| 84  | 7.3 الاستفهام                          |
| 87  | 8.3 الأمر                              |
| 90  | 9.3 النهي                              |
| 92  | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 95  | الفصل الرابع: المستوى البياني          |
| 95  | 1.4 التشبيه                            |
| 97  | 2.4 المجاز المرسل                      |
| 99  | 3.4 الاستعارة                          |
| 105 | 4.4 الكتابة والتعريض                   |
| 115 | 5.4 نتائج البحث                        |
| 117 | المراجع                                |

`

"سورة يوسف" دراسة بلاغية

#### حابس شحادة خلف القعايدة

#### جامعة مؤته، 2006

تناول هذا البحث دراسة سورة يوسف -عليه السلام- دراسة بلاغية حيث هدفت الدراسة إلى بيان جمال النص القرآني، والروابط التي تربط بين أجزائه دون الوقوف بالأخذ الجزئي للآيات.

وقد كشفت الدراسة أن سورة يوسف -عليه السلام- فيها أنواع مختلفة من المستويات الصوتية، من حيث تكرار الصوت الواحد وتناسقه مع الحالة التي يصورها، والمقاطع الصوتية الواضحة فيها، والفواصل القرآنية المتعددة والمختلفة، وفي المستوى الصرفي وضحت الدراسة الاستعمال المتميز للنكرة والمعرفة والأفعال بأنواعها الماضي والمضارع والأمر والمبني للمجهول، والجموع، مع الربط بين هذه الأنواع وموضوع السورة العام، وفي المستوى التركيبي كشفت الدراسة عن دلالات استخدام الجملة الاسمية والفعلية في السورة الكريمة، وبينت جوانب هذا الاستخدام المتميز كما يسميه أهل البلاغة بعلم المعاني، وفي المستوى البياني كشفت الدراسة عن أسرار الاستعارة والتشبيه مع قلته في السورة والمجاز بأنواعه والكناية والتعريض.

وهذا البحث يدعو المهتمين إلى العمل الجاد لفهم جوانب المقاطع الصوتية في السورة، مع التركيز على الجانب الكلي للسورة، وعدم الأخذ بالجزئيات في دراسة الآيات القرآنية.

#### Abstract

#### Jesus Peace Be Upon Him A Rhetorical Study

#### Habes Shehadeh Khalaf AL-Qai'deh

#### Mu'tah University, 2006

This research summarized the Jesus (P.B.U.H) study as a rhetorical study which has included the sonic levels. The frequential terms such as the One sound frequent and its elaborative position with the state that figure it. Also the variety and different Quranic commas. Also, the fluential level that this study explained the multi–using and unique for recognitive and irrecognitive and verbs by its types (i.e. past, present, order, nouns, and collectives) by connected with these types and the topic of the whole verse. And, the complexity level which this study expored the way of unique using of the naming sentences and also, the verb sentences in the Holy Quran.

This study also, showed the way of unique applies by knowing the meanings. And, finally, the disclosure level such as the similarities and borrowing secrets with its lacks of the explaining in the verse by its types.

This research claiming for all interests to take a hard looking to work for understanding the parts of the sonic sections in the verse and to concentrate with the entire side for the holy verse nor the partial sections in studying the Quranic verses.

# الفصل الأول الإيقاع في مستوى الأصوات

#### 1.1 المقدمة.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد:

يهدف هذا البحث إلى دراسة سورة يوسف -عليه السلام- دراسة بلاغية تعتمد أصولها على جهود القدماء والمحدثين، ويهدف كذلك إلى الكشف عما في النصوص من مزايا وعلاقات دون التوقف عند الجزء من النص بل الى محاولة الوصول إلى فهم متكامل الجوانب في تفسير الآيات القرآنية وتأويلها ورصد ما فيها.

وهذه الدراسة تحاول أن تكشف البنية اللغوية للآيات القرآنية من جوانسب متعددة وأن يسيطر عليها في الدراسة.

وقد اخترت دراسة هذه السورة يوسف -عليه السلام- لعدة أمور لعـل مـن أبرزها:

1. قلة الدراسات التي تتاولت البنية اللغوية للآيات من منظور متكامل.

وسورة يوسف من السور التي لم أر دراسة قد تناولتها من جوانبها المختلفة.

وهذه الدراسة تحاول أن تأخذ من أعمال اللغويين المحدثين، مع الانتفاع من جهود علمائنا البلاغيين، وتحاول الاطلاع على الخصائص الإعجازية للغة القرآنية وجميع الظواهر اللغوية والتركيبية، فكل سورة من القرآن الكريم لها بنيتها المستقلة وخصائصها المتفردة بها، وتحاول الدراسة بيان هذا التفرد ومعرفة طرق صياغتها وتركيبتها العميقة مستخدما المنهج الوصفى الإحصائى.

2. إنها سورة متوسطة الطول، وهذا ما يجعل الباحث يدرس جوانبها الفنية المختلفة در اسة معمقة.

وقد سبقت هذه الدراسة دراسات كثيرة يصعب حصرها؛ فالقرآن ألكريم هـو مصدر الثقافة العربية الإسلامية، التي تمخضت عنها الدراسات التي تطرقت إلــى

أسلوب القرآن الكريم ونظمه وهي دراسات قديمة وحديثة، ومن الكتب القديمة مثل: كتب الإعجاز، النكت في إعجاز القرآن للرماني وإعجاز القرآن للباقلاني.

ومنها كتب التفسير مثل: روح المعاني للالوسي، والكشاف للزمخشري، وتفسير البيضاوي، والميزان في تفسير القرآن للطباطباني، ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام البقاعي.

ومن الدراسات الحديثة التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، والتصوير الفني لسيد قطب، وإعجاز القرآن لأحمد بدوي وغيرها من الدراسات.

كما أن هناك دراسات تدرس القرآن الكريم وفق المنهج الأسلوبي الحديث منها دراسات قرآنية في جزء عم لمحمود أحمد نخلة، حيث استطاع البحث أن يقف على ما تميز به الاستخدام القرآني للغة في هذا الجزء من القرآن مستفيداً من الجهود اللغوية الحديثة ومنها:

البيان في روائع القرآن، لتمام حسان الذي قدم فيه دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني، ومنها لغة الحوار في القرآن الكريم لفوز سهيل نزال، وهي رسالة جامعية أسلوبية.

ومن الدراسات التي تناولت سورة معينة؛ دراسة الباحث معتصم الصمادي "النظم القرآني في سورة المؤمنون" وهي دراسة مهمة حيث تناولت السورة الكريمة من جوانبها المختلفة الصوتية والصرفية والتركيبية والبيانية، ومن نسقها العام مستعينا بالمنهج الوصفي التحليلي الإحصائي اذ أفدت منها.

ثم "النظم القرآني في سورة البقرة " لحسين الدراويش، حيث قام الباحث ببيان وجوه الإعجاز البلاغي في سورة البقرة مستفيدا من جهود الجر جانى والقزويني.

ودراسة نايل أبو زيد "دراسة في منهج القرآن التربوي للأبوة والبنوة في سورة يوسف" وهي دراسة قيمة أفدت منها في بحثى.

ومن الدراسات الأخرى "ظواهر أسلوبية في سورة النحل" لأسامة عثمان، والنظم القرآني في سورة يوسف -عليه السلام- لجمال رفيق.

وبالنسبة لدراستي فهي سورة يوسف -عليه السلام-، فقد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي الإحصائي دون غيره، حبا بأن باب الاجتهاد والعمل لايرال مفتوحا، وبأن القرآن الكريم بحر البلاغة والعلوم لا ينضب معينه ولا تنتهي درره.

وتعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يتخذ الوصف وسيلة للبحث عن الملامح في النص، مع الأخذ بالمنهج الإحصائي، لأنه الطريقة الناجحة لإبراز القيمة الدلالية لتكرار بعض الخصائص الأسلوبية في الآيات القرآنية.

وتأتي هذه الدراسة في مقدمة وتمهيد أربعة فصول وخاتمة.

بينت في التمهيد تعريفا عاماً بالسورة الكريمة وموضوعها والخطوط العريضة التي سارت عليها.

وفي الفصل الأول: تناولت المستوى الصوتي الأصوات من حيث المقاطع والإيقاعات والفواصل.

وفي الفصل الثاني: تناولت المستوى الصرفي في السورة الكريمة وبحثت في الأسماء من حيث تنكيرها وتعريفها والجموع والأفعال بأشكالها.

وفي الفصل الثالث: تناولت المستوى التركيبي من حيث استخدام الجمل الاسمية والفعلية ودلالة كل منها في السورة، ووضع الجمل من حيث التقديم والتأخير والتوكيد والتكرار والذكر والحذف والفصل والوصل والاستفهام والأمر والنهى والنداء والرجاء.

وفي الفصل الرابع: تناولت فيه المستوى البياني وعرضت فيه التشبيه مع قلته والاستعارة والمجاز والكناية والتعريض.

وقد ختمت الدراسة بأبرز النتائج التي توصل إليها الباحث وبقائمة المصادر والمراجع.

#### 2.1 التمهيد.

تعريف بسورة يوسف -عليه السلام-.

"هو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبر اهيم -عليهم السلام-.

والأسف في اللغة المبالغة في الحزن، يقال أسف على الشيء يأسف أسفا، والأسف الغضبان (1).

وسورة يوسف -عليه السلام- مكية كلها على المعتمد إلا ثلاث آيات من أولها، واستثنى بعضهم رابعة، قوله تعالى: ﴿ فَهُ ذُكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوِته آيَاتُ للسَائلينَ ﴾ (2)، وعدد آياتها مائة وإحدى عشرة آية بالإجماع وسبب نزولها ما روي عن سعيد ابن أبى وقاص انه انزل القرآن على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلله على أصحابه زمانا فقالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا فنزلت، وقيل هو تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام عما يفعله به قومه بما فعلت إخوة يوسف عليه وسالم السلام- به، وقيل أن اليهود سألوه صلى الله عليه وسلم أن يحدثهم بأمر يعقوب وولده وشأن يوسف وما انتهى إليه فنزلت، وقيل أن كفار مكة أمرتهم اليهود أن يسألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن السبب الذي أحل بني إسرائيل بمصر فسألوه فنزلت "(3)، "وهي تتميم لما ذكر قبلها من قصص الأنبياء فهي من جملة ما يثبت به الفؤاد".

"الاسم الوحيد لهذه السورة اسم سورة يوسف -عليه السلام-، ووجه تسميتها ظاهر لأنها قصت قصة يوسف -عليه السلام- كلها ولم تذكر قصته في غيرها. ولم يذكر اسمه في غيرها إلا في سورة الأنعام وغافر، وقد نزلت بعد سورة هود، وقبل سورة الحجر، وهي السورة الثالثة والخمسون على قول الجمهور ولم تـذكر قصـة نبي في القرآن بمثل ما ذكرت قصة يوسف -عليه السـلم- هـذه السـورة مـن الإطناب"(4).

نزلت سورة يوسف -عليه السلام- في تلك الفترة الحرجة بين عام الحزن بموت أبى طالب وخديجة سندي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبين بيعة العقبة

<sup>(1)</sup> ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبدالسلام هارون، مجلد1، دار الجيــل، بيــروت، ط1، 1991، ص103.

<sup>(2)</sup> الألوسي البغدادي، روح المعاني، مجلد4، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 2001.

<sup>(3)</sup> أحمد بن محمد بن المهدي ابن عجيبة، البحر المديد، تحقيق عمر أحمد الراوي، مجلد3، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ص255.

<sup>(4)</sup> محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، جزء12، دار تونس للنشر، ص197.

الأولى ثم الثانية التي جعل الله فيهما لرسوله -صلى الله عليه وسلم- وللعصبة المسلمة معه وللدعوة الإسلامية فرجا ومخرجا بالهجرة إلى المدينة "(1).

"إن قصة يوسف -عليه السلام- تمثل النموذج المتكامل لمنهج الإسلام في الأداء الفني للقصة، بقدر ما تمثل النموذج الكامل لهذا المنهج في الأداء النفسي والعقدي والتربوي ومع أن المنهج القرآني واحد في موضوعه وفي أدائه إلا إن قصة يوسف -عليه السلام- تبدو وكأنها المعرض المتخصص في عرض هذا المنهج من الناحية الفنية.

فالقصة تعرض شخصية يوسف -عليه السلام- وهي الشخصية الرئيسة في القصة عرضا كاملا في كل مجالات حياتها، بكل جوانب هذه الحياة، وتعرض أنواع الابتلاءات التي تعرضت لها تلك الشخصية الرئيسة في القصية؛ وهي ابتلاءات متنوعة في طبيعتها وفي اتجاهاتها، ابتلاءات الشدة وابتلاءات الرخاء، وابتلاءات الفتنة بالشهوة، والفتنة بالسلطان وابتلاءات الفتنة بالانفعالات والمشاعر البشرية تجاه شتى المواقف وشتى الشخصيات، ويخرج العبد الصالح من هذه الابتلاءات والفتن كلها نقياً خالصاً متجرداً في وقفته الأخيرة، متجها إلى ربه بذلك الدعاء المنيب الخاشع أن يتوفاه ربه مسلما، وأن يلحق بالصالحين (2).

وصف الكتاب بالإبانة لكل ما يوجب الهدى لما ثبت فيما مضى وياتي في هذه السورة من تمام علم منزله غيبا وشهادة وشمول قولاً وفعلاً، وهذه القصة هي أنسب الأشياء لهذا المقصود فلذلك سميت سورة يوسف -و الله أعلم-(3).

"وإن قصة يوسف -عليه السلام- مقصود بها وضع الأمور في إطارها الصحيح، وشد الخيوط إلى حبكة واحدة متجانسة تحت مظلة الفكر الإسلامي والرؤية الإسلامية" (4).

<sup>(1)</sup> سيد قطب، في ظلال القرآن، ط3، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، مجلد4، ص175.

<sup>(2)</sup> نفسه، ص179–180.

<sup>(3)</sup> برهان الدين أبى الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي، خرج آياته عبدالرزاق غالب، جزء4، بيروت- لبنــان، 1995، ط1.

<sup>(4)</sup> محمد بركات أبو على، التذوق الجمالي لسورة يوسف، عمان - دار البشير، 1992، ص24.

تبين سورة يوسف -عليه السلام- قصته مع إخوته، وما لقيه في حياته، وما في ذلك من العبر من نواح مختلفة.

وفي السورة إثبات إن بعض المرائي قد يكون أنباء بأمر مغيب، وذلك من أصول النبوءات.

وإن تعبير الرؤيا علم يهبه الله لمن يشاء من صالحي عباده.

وتحاسد القرابة بينهم، ولطف الله بمن يصطفيه من عباده، والعبرة بحسن العواقب، والوفاء والأمانة والصدق والتوبة، وسكنى إسرائيل وبنيه بأرض مصر.

وفيها العبرة بصبر الأنبياء مثل يعقوب ويوسف -عليهم السلام- على البلوى، وكيف تكون لهم العاقبة، وفيها العبرة بهجرة قوم النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الله الذي حل به كما فعل يعقوب -عليه السلام- وآله وذلك ايماء أن قريش ينتقلون إلى المدينة مهاجرين تبعا لهجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيها من عبر تاريخ الأمم والحضارة القديمة وقوانينها ونظام حكوماتها وعقوباتها وتجارتها، واسترقاق الصبى اللقيط، واسترقاق السارق، وأحوال المساجين ومراقبة المكاييل.

وفي السورة أسلوب خاص من أساليب إعجاز القرآن وهـو الإعجـاز فـي أسلوب القصص الذي كان خاصة أهل مكة يعجبون مما يتلقونـه منـه مـن بـين أقاصيص العجم والروم<sup>(1)</sup>.

## 3.1 الإيقاع في مستوى الأصوات.

يعتمد تقسيمنا لأصوات السورة الكريمة حسب تقسيم اللغويين المحدثين ويندرج عملنا في بيان أهمية النظام الصوتي للسورة الكريمة في جميع الأصوات المتكررة وعدد تكرارتها ووظائف استعمالاتها.

وقد وردت الأصوات في سورة يوسف -عليه السلام- حسب الجدول التالي:

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، السابق، جزء12، ص198-199.

## أولاً: الاصوات الانفجارية:

| الصوت     | عدد مرات تواتره |
|-----------|-----------------|
| الباء (ب) | 249             |
| الناء (ت) | 247             |
| الدال (د) | 120             |
| الضاد (ض) | 30              |
| الطاء (ط) | 15              |
| القاف (ق) | 173             |
| الكاف (ك) | 196             |
| المجموع   | 1030            |

## ثانياً: الصوت الاحتكاكي:

| عدد مرات تواتره | الديوت      |
|-----------------|-------------|
| 24              | الثاء (ث)   |
| 80              | الحاء (ح)   |
| . 83            | الخاء (خ)   |
| 167             | السين (س)   |
| 39              | الشين (ش)   |
| 61              | الصاد (ص)   |
| 56              | الفاء (ف)   |
| 173             | القاف (ق)   |
| 279             | الهاء (هــ) |
| 21              | الغين (غ)   |
| 57              | الذال (ذ)   |
| 1040            | المجموع     |

## ثالثاً: الصوت المهموس:

|                 | المهموس:     |
|-----------------|--------------|
| عدد مرات تواتره | المصوت       |
| 24              | النَّاء (تُ) |
| 80              | الحاء (ح)    |
| 83              | الخاء (خ)    |
| 167             | السين (س)    |
| 39              | الشين (ش)    |
| 61              | الصاد (ص)    |
| 56              | الفاء (ف)    |
| 279             | الهاء (هــ)  |
| 465             | الهمزة (ء)   |
| 196             | الكاف (ك)    |
| 173             | القاف (ق)    |
| 247             | الناء (ت)    |
| 115             | الطاء (ط)    |
| 2008            | المجموع      |
|                 |              |
|                 | المجهور:     |

## رابعاً: الصوت المجهور

| عدد مرات تواتره | الصوت     |
|-----------------|-----------|
| 249             | الباء (ب) |
| 82              | الجيم (ج) |
| 120             | الدال (د) |
| 57              | الذال (ذ) |
| 233             | الراء (ر) |
| 31              | الزاي (ز) |
| 30              | الضاد (ض) |
| 13              | الظاء (ظ) |
| 205             | العين (ع) |
| 21              | الغين (غ) |

| عدد مرات تواتره | المصوت     |
|-----------------|------------|
| 731             | اللام (ل)  |
| 410             | الميم (م)  |
| 552             | النون (ن)  |
| 442             | الو او (و) |
| 457             | الياء (ي)  |
| 3633            | المجموع    |

## خامساً: الصوت المفخم:

| عدد مرات تواتره | المصوت    |
|-----------------|-----------|
| 233             | الراء (ر) |
| 61              | الصاد (ص) |
| 30              | الضاد (ض) |
| 15              | الطاء (ط) |
| 196             | الكاف (ك) |
| 13              | الظاء (ظ) |
| 701             | المجموع   |

## وقد اعتمدت في ترتيب هذه الأصوات على الكتب التالية:

- 1. إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ط3، 1961، دار النهضة العربية، ص24-49، ص48، ص90-91.
- 2. كمال محمد بشر، الأصوات اللغوية، مكتبة الشباب، مصر، ص100-102، ص119.
  - 3. كمال بشر، علم الأصوات، دار غريب للطباعة، القاهرة، ص248.
- 4. عبدالقادر مرعي الخليل، المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء في ضوء علم اللغة المعاصر، ط1، 1993، ص68–109.
  - 5. عبدالفتاح إبراهيم، مدخل في الصوتيات، دار الجنوب للنشر، تونس، ص68-69.
  - 6. محمد على الخولي، الأصوات اللغوية، دار الفلاح للنشر، عمان، 1990، ص129.
- 7. عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللغوية، 1998، دار صفاء، عمان، ص142-

## عند النظر في الجداول السابقة، يمكن أن نستنتج منها ما يلي:

1. بلغ مجموع الأصوات الانفجارية في الجدول الأول (1030) صوتاً، وهي تكرارات من الأصوات تتطلب جهداً صوتياً قوياً ونفساً عند النطق بها<sup>(1)</sup>.

فوجود هذه التكرارات من الأصوات الانفجارية، في السورة الكريمة والتي ظهر فيها المعاناة "من شدائد ومحن كإلقاء يوسف في الجب وغربته، وما حل بيعقوب من عنت، وصبرهما على ذلك، للتأسي بهؤلاء الصالد، ومن خلالها أيضاً يطلع على موقف يوسف في محنته مع امرأة العزيز، والنسوة، وتمتعه بكل درجات ضبط النفس، والعفة والطهارة، حتى كان مثلاً لكل من يحرص على العفة والطهارة".

فالسورة فيها قوة السبك والاحكام فقد واجه سيدنا يوسف -عليه السلام- محطات كثيرة في حياته منذ الصغر، وذلك دليل على صبر الأنبياء مثل يعقوب ويوسف -عليهم السلام- على أقوامهم.

ويوصف الصوت الانفجاري "بأنه نفسي aspirated إذا صحب الانفجارية ويوصف الصوت الانفجارية ويربين نوعين من الاصوات الانفجارية، في أدا النفجارية والإنفجارية والانفجارية والانفجارية والمناقب والمناقبات والمناقبات والمناقبات المنفجارية والمناقبات وال

ويقول عبد القادر مرعي الخليل "والأصوات الشديدة عند علماء اللغة المحدثين كما دلت التجارب الصوتية الحديثة هي: الهمزة، الباء، الثاء، الدال، الفاء، الطاء، القاف، والكاف" (4).

<sup>(1)</sup> إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ط3، 1961، دار النهضة العربية، القاهرة، ص21.

<sup>(2)</sup> نايل أبو زيد، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، مجلد (14)، العدد 3، 1999، جامعة مؤتة، ص97.

<sup>(3)</sup> أحمد مختار علي، دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاهرة، 1997، ص117–118.

<sup>(4)</sup> عبدالقادر مرعى، المصطلح الصوتى السابق، ص110.

2. يشير الجدول الثاني الى أن عدد الأصوات الاحتكاكية (1040) صوتا بفارق (461) صوتا عن الأصوات الانفجارية في الجدول الاول.

وتتكون الأصوات الاحتكاكية بأن "يضيق مجرى الهواء الخارج من السرئتين في موضع من المواضع، بحيث يحدث الهواء في خروجه احتكاكاً مسموعاً (1).

وتلاحظ كذلك تقارب من حيث العدد بين الأصوات الانفجارية والأصوات الاحتكاكية، وهذا يشكل تناسعًا موسيقياً بين الحروف.

وحرف (الهاء) من أكثر الحروف الاحتكاكية تردداً (279) مرة، ولعل ذلك يعود ألى أن التلفظ بحرف الهاء لا يتطلب كمية كبيرة من الهواء الخارج عند النطق به.

"فالهاء صوت رخو مهموس، عند النطق به يظل المزمار منبسطاً دون أن يتحرك الوتران الصوتيان؛ ولكن اندفاع الهواء يحدث نوعاً من الحفيف يسمع في أقصى الحلق أو داخل المزمار "(2).

وهذه السهولة في نطق هذا الحرف (الهاء) ينسجم مع جـو السـورة الـذي عرض سابقاً.

3. طغت الأصوات المجهورة في الجدول الرابع على الاصوات المهموسة في الجدول الثالث طغياناً بارزاً، حيث ترددت الأصوات المجهورة (3633) مرة، لكن الأصوات المهموسة لم تتجاوز (2008) مرة، ولعل هذه المفارقة بين المجهور والمهموس عائد إلى ما يتطلبه الموقف الذي عاشه سيدنا يوسف -عليه السلام- وكذلك تحقيقاً للجانب الموسيقي كما يقول إبراهيم أنيس.

ويقول عبد القادر مرعي: "فالصوت المجهور هو الصوت الذي يهتز فيه الوتران الصوتيان، نتيجة احتكاك الهواء المندفع من الرئتين بهما، أما الصوت المهموس فيكون فيه الوتران الصوتيان متباعدان "(3).

<sup>(1)</sup> كمال محمد بشر، الأصوات اللغوية، مكتبة الشباب، مصر، ص118.

<sup>(2)</sup> إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية السابق، ص 71.

<sup>(3)</sup> عبدالقادر مرعي، المصطلح الصوتي السابق، ص105.

فالكثرة في استعمال الأصوات اللغوية في الكلام المجهور له أهميته، وإلا فقدت اللغة عنصرها الموسيقي، فهي تختلف درجتة حسب عدد هذه الهزات أو الذبذبات في الثانية"(1).

4. وكذلك تردد ذكر حروف اللام والميم والنون كثيراً في السورة الكريمة حيث بلغ تردد حرف اللام (731) مرة، والميم (410) مرة، والنون (552) مرة، وهي تكرارات كثيرة عند مقارنتها بباقي الحروف في السورة، وذلك لخفة هذه الأصوات وموسيقاها.

"وتغلب قافية النون والميم وقبلهما ياء أو واو على جميع فواصل سور القرآن، وذلك مع تعدد الأساليب الموسيقية ولو تشابهت القوافي في السور المختلفة"(2).

وتوضيح ذلك عائد الى ما يقوله إبراهيم أنيس "أن المحدثين لاحظوا أن اللام والميم والنون أكثر الأصوات الساكنة وضوحاً، وأقربها الى طبيعة الاصوات اللينة، ولذا يميل بعضهم الى تسميتها أشباه أصوات اللين "(3).

إضافة الى ذلك أن أصوات اللام والنون والميم أوضح في السمع وأن توالي هذه الحروف وتداخلها يحدث توافقاً موسيقياً ولنأخذ مثلا تواتر هذه الأحرف في الآية الكريمة التالية، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنزُلنَاهُ قُرْاَناً عَرَبِياً لَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ ﴾ (4)، وقوله تعالى: ﴿نَحْنُ تَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَص بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ من قَبْله لَمنَ الْغَافلينَ ﴾ (5).

فالصوت المصاحب لحروف النون واللام والميم تشد القاريء ليتأنى ويتأمل قرآءة الآية حتى تسهل عليه تدبر الآيات وتصوير المعانى، ويظهر في الآية

<sup>(1)</sup> إبراهيم أنيس، السابق، ص21.

<sup>(2)</sup> سيد قطب، النصوير الفني في القرآن، دار الشروق، بيروت، ط9، 2000، ص107.

<sup>(3)</sup> إبراهيم أنيس، السابق، ص28.

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية (2).

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية (3).

الكريمة التالية قال تعالى: ﴿رَبِ قَدُ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلَيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخرَة تَوَفَّنِي مُسْلَماً وَأَلْحَقْنِي بالصَّالِحَينَ ﴾ (1).

في الآية السابقة تكرر حرف النون (8) وتكرر اللام (14) مرة أما حرف الميم فقد تكرر (6) مرات فهذا التكرار والتداخل يحدث انسجاماً موسيقياً.

والمتأمل في الجدول الخامس، المتضمن للأصوات المفخمة، يجد أن حرف الراء يحتل المرتبة الأولى،إذ تردد (233) مرة ويليه حرف القاف (173) مرة شم الخاء (83) مرة أما بقية الحروف الصاد والظاد والطاء والغين فهى قليلة التواتر وهذه التكرارات لهذه الحروف تنسجم مع درجة انتشارها في اللغة كما بين محمد على الخولي عندما قام باحصاء الحروف في معجم لسان العرب لابن منظور (2).

وأحيانا تتداخل الاصوات المفخمة لتضفي على الاية جوا من التعظيم ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ نَحْنُ نَقُسُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقُصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافلينَ ﴾ (3).

حيث تتابعت الحروف المفخمة التالية: (ص، ص، ص، ص، ر) مشعرة بجو العظمة في الأية الكريمة.

#### 4.1 نسق الأصوات وانتظامها:

القران الكريم عندما يكرر بعض الأصوات، يقصد من وراء ذلك تصوير للحالة والموقف الانساني.

قال تعالى: ﴿اقْتُلُواْ يُوسُفَأُ وِاطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُلُكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِن بَعْدِهِ قَوْماً صَالِحِينَ﴾(4).

<sup>(1)</sup> انظر سورة يوسف الآية (101).

<sup>(2)</sup> محمد على الخولي، الأصوات اللغوية، مكتبة الخريجي، الرياض، ط1، 1987، ص148-149.

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (3).

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية (9).

هنالك تواتر واضح لأحرف التفخيم وفق النظام التالي:

(ط، ر، خ، ض، خ) وتكرار أحرف التفخيم في هذه الآية كثيرة، فورود هذه الأحرف في هذه الأية يتفق مع الموقف الذي يمارسه أخوة يوسف مع يوسف فالموقف فيه قوة يحتاج الى التعبير عنه بأحرف قوية تتناسب مع الموقف.

## 5.1 المقاطع الصوتية:

يعتبر المقطع الصوتي من أهم مكونات النظم القرآني، وهو يضفي جمالاً للنص القرآني عن المواد الأخرى، وله أهميته في تمييز النص القرآني عن المواد الأخرى، والمقاطع لها أهميتها من حيث الربط الذي تربطه بين أجزاء اللغة.

" فإن دراسة الأنظمة المقطعية العربية، تعد بحق من المباحث المجددة في ميدان الدرس اللساني والصوتي والصرفي، وقد أثمرت نتائج وجهت الجوانسب التحليلية والتحويلية والتوليدية للغة صوب منظورات جديدة... والمقطع في أبسط صوره، تتابع فونيمي في لغة ما، وقد برز اتجاهان في تعريفه والوقوف على حدوده، اتجاه صوتي وآخر وظيفي. يعرف الاتجاه الصوتي المقطع بأنه: تتابع من الاصوت في تيار الكلام، له حد أعلى أو قمة اسماع تقع بين حدين أدنيين من الاسماع. أما الاتجاه الوظيفي، فيعرف المقطع بأنه وحدة ذات صفات وخصائص متميزة في كل لغة، إن أفضل تعريف للمقطع ذاك الذي قال به العالم اللغوي دي سوسير: الوحدة الأساسية التي يظهر بداخلها نشاط الفونيم الوظيفي"(1)، "فلكل لغة أنواعها وأشكالها المقطعية الخاصة بها، التي تتفق مع نظامها اللغوي، واللغة العربية لها مقاطعها الخاصة"(2)، وعندما ننطق بأصوات الكلام فإنها: "تتجمع على شكل وحدات كل وحدة تدعى مقطعاً، وللمقطع مركز تأخذ النبرة وتكون أعلى اسماعنا من بقية أجزاء المقطع التي تدعى هوامش المقطع أو حدوده وتكون أعلى المقطع صائتنا في العادة. وتظهر مقاطع الكلمة بوضوح أثناء الكلام البطيء"(3).

<sup>(1)</sup> عبدالقادر عبدالجليل، الأصوات اللغوية، ط1، 1998، عمان، دار صفاء، ص213، 215، 217.

<sup>(2)</sup> محمد جواد النوري، علم أصوات اللغة، ط1، 1996، منشورات جامعة القدس، عمان الأردن، ص238.

<sup>(3)</sup> محمد على الخولي، الأصوات اللغوية، السابق، ص192.

ويمكن تلخيص المقاطع الصوتية في الكلام العربي -كما يذكر عبد المصبور شاهين (1) على النحو التالى:

- 1. مقطع قصير، ويتكون من صامت + حركة قصيرة مثل الكاف وحركتها في كتب -ka.
- 2. مقطع طويل مفتوح، ويتكون من صامت + حركة طويلة، مثل: الكاف و الألف في كاتب kaa.
- 3. مقطع طویل مقفل، ویتکون من صامت + حرکة قصیرة + صامت مثل: الأداة کم kam.
- 4. مقطع مدید مقفل بصامت، ویتکون من: صامت + حرکة طویلة + صامت، مثل النطق بالفعل مثل: کان kaan.
- 5. مقطع مدید مقفل بصامتین ویتکون من: صامت + حرکة قصیرة + صامتین مثل: النطق بکلمة قدر qadr.

وهذه قائمة تبين عدد المقاطع الصوتية في كل آية من آيات سورة يوسف –عليه السلام-:

|         | مقطع مديد | المقطع  | المقطع | المقطع  | . <b>ä</b> . |
|---------|-----------|---------|--------|---------|--------------|
| المجموع | مقفل      | الطويل  | الطويل | القصير  | رقم<br>الآية |
|         | بصامت     | المفتوح | المقفل | المفتوح | رو ټه        |
| 14      | 1         | 4       | 5      | 4       | 1            |
| 20      | 1         | 4       | 9      | 6       | 2            |
| 38      | 1         | 7       | 11     | 19      | 3            |
| 42      | 1         | 8       | 6      | 27      | 4            |
| 38      | 1         | 13      | 9      | 15      | × 5          |
| 78      | 1         | 17      | 17     | 43      | 6            |
| 20      | 1         | 6       | 4      | 9       | 7            |
| 33      | 1         | 7       | 9      | 16      | 8            |
| 34      | 1         | 9       | 10     | 14      | 9            |
| 39      | 1         | 10      | 15     | 15      | 10           |
| 24      | 1         | 13      | 1      | 9       | 11           |
| 22      | 1         | 4       | 8      | 9       | 12           |
|         | 12        | 102     | 104    | 186     | لمجموع       |

<sup>(1)</sup> عبدالصبور شاهين، في علم اللغة العام، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط5، 1988، ص107-108.

| 30 | 1   | 7   | 8   | 14  | 13      |
|----|-----|-----|-----|-----|---------|
| 24 | 1   | 4   | 7   | 12  | 14      |
| 49 | 1   | 13  | 14  | 21  | 15      |
| 11 | 1   | 4   | 3   | 3   | 16      |
| 50 | 1   | 16  | 10  | 23  |         |
| 46 | 1   |     |     |     | 17      |
|    |     | 12  | 13  | 20  | 18      |
| 49 | 1   | 19  | 11  | 18  | 19      |
| 28 | 1   | 8   | 6   | 13  | 20      |
| 87 | 1   | 24  | 23  | 39  | 21      |
| 29 | 1   | 7   | 8   | 13  | 22      |
| 56 | 1   | 16  | 15  | 24  | 23      |
| 48 | 1   | 11  | 15  | 21  | 24      |
| 71 | 1   | 15  | 15  | 25  | 25      |
| 45 | 1   | 9   | 12  | 23  | 26      |
| 36 | 1   | 4   | 16  | 15  | 27      |
| 31 | 1   | 7   | 7 . | 16  | 28      |
| 46 | 1   | 11  | 12  | 22  | 29      |
| 46 | 1   | 12  | 12  | 21  | 30      |
| 46 | 1   | 20  | 30  | 43  | 31      |
| 55 | 1   | 11  | 17  | 26  | 32      |
| 46 | 1   | 12  | 16  | 17  | 33      |
| 29 | 1   | 1   | 9   | 18  | 34      |
| 25 | 1   | 5   | 8   | 11  | 35      |
| 67 | 1   | 14  | 20  | 32  | 36      |
| 70 | . 1 | 20  | 18  | 31  | 37      |
| 62 | 1   | 17  | 16  | 28  | 38      |
| 26 | •   | 8   | 8   | 10  | 39      |
|    | _   |     |     |     |         |
| 79 | 1   | 27  | 25  | 26  | 40      |
| 54 | 1   | 10  | 17  | 26  | 41      |
| 43 | 1   | 6   | 15  | 21  | 42      |
| 69 | 1   | 17  | 24  | 27  | 43      |
| 23 | 1   | 8   | 7   | 7   | 44      |
| 35 | 1   | 6   | 10  | 18  | 45      |
| 65 | 1   | 10  | 21  | 33  | 46      |
| 36 | 1   | 8   | 10  | 17  | 47      |
| 35 | 1   | 6   | 17  | 11  | 48      |
| 24 | 1   | 6   | 7   | 7   | 49      |
| 54 | 1   | 15  | 16  | 22  | 50      |
| 68 | 1   | 14  | 22  | 31  | 51      |
| 27 | 1   | 8   | 8   | 10  | 52      |
| 36 | 1   | 9   | 12  | 14  | 53      |
|    | 40  | 457 | 545 | 829 | المجموع |
|    |     |     |     |     | استنس   |

1.0

| 34       | 1      | 5      | 11     | 17       | 54        |
|----------|--------|--------|--------|----------|-----------|
| 18       | 1      | 6      | 6      | 5        | 55        |
| 47       | 1      | 10     | 11     | 25       | 56        |
| 23       | 1      | 7      | 5      | 10       | 57        |
| 28       | 1      | 4      | 4      | 19       | <b>58</b> |
| 44       | 1      | 12     | 13     | 18       | 59        |
| 20       | 1      | 5      | 6      | 8        | 60        |
| 19       | 1      | 6      | 2      | 10       | 61        |
| 43       | 1      | 8      | 12     | 22       | 62        |
| 44       | 1      | 15     | 8      | 20       | 63        |
| 43       | 1      | 10     | 11     | 21       | 64        |
| 72       | 1      | 24     | 13     | 34       | 65        |
| 57       | 1      | 14     | 15     | 27       | 66        |
| 71       | 1      | 13     | 29     | 28       | 67        |
| 70       | 1      | 18     | 23     | 28       | 68        |
| 40       | 1      | 15     | 5      | 19       | 69        |
| 46       | 1      | 7      | 12     | 26       | 70        |
| 14       | 1      | 6      | 3      | 4        | 71        |
| 28       | 1      | 4      | 5      | 18       | 72        |
| 27       | 1      | 8      | 9      | 9        | 73        |
| 14       | 1      | 5      | 3      | 5        | 74        |
| 27       | 1      | 6      | 3      | 17       | 75        |
| 78       | 1      | 14     | 17     | 46       | 76        |
| 53       | 1      | 9      | 18     | 25       | 77        |
| 39       | 1      | 10     | 9      | 19       | <b>78</b> |
| 31       | 1      | 8      | 9      | 13       | <b>79</b> |
| 83       | 1      | 19     | 27     | 36       | 80        |
| 52       | 1      | 16     | 9      | 17       | 81        |
| 28       | 1      | 10     | 10     | 7        | 82        |
| 45       | 1      | 6      | 19     | 19       | 83        |
| 21       | 1<br>1 | 10     | 5      | 5<br>1.4 | 84<br>95  |
| 27<br>29 | 1      | 8<br>9 | 4<br>8 | 14<br>11 | 85<br>86  |
| 47       | 1      | 15     | 12     | 11<br>19 | 86<br>87  |
| 60       | 1      | 15     | 17     | 27       | 88        |
| 24       | 1      | 5      | 8      | 10       | 89        |
| 56       | 1      | 15     | 15     | 25       | 90        |
| 22       | 1      | 7      | 5      | 9        | 90<br>91  |
| 26       | 1      | 7      | 6      | 12       | 92        |
| 34       | 1      | 10     | 9      | 14       | 93        |
| 30       | 1      | 5      | 6      | 16       | 94        |
| 15       | 1      | 5      | 3      | 6        | 95        |
| 10       | 42     | 411    | 425    | 740      | المجموع   |
|          |        | • • •  |        | , 10     | المجموح   |

| 43  | 1  | 12  | 14  | 16  | 96      |
|-----|----|-----|-----|-----|---------|
| 20  | 1  | 8   | 5   | 6   | 97      |
| 22  | 1  | 3   | 8   | 10  | 98      |
| 33  | 1  | 12  | 5   | 15  | 99      |
| 109 | 1  | 23  | 32  | 53  | 100     |
| 61  | 1  | 14  | 23  | 23  | 101     |
| 32  | 1  | 9   | 11  | 11  | 102     |
| 16  | 1  | 3   | 4   | 8   | 103     |
| 23  | 1  | 3   | 10  | 9   | 104     |
| 28  | 1  | 7   | 10  | 10  | 105     |
| 19  | 1  | 3   | 7   | 8   | 106     |
| 35  | 1  | 6   | 12  | 16  | 107     |
| 42  | 1  | 12  | 9   | 20  | 108     |
| 68  | 1  | 16  | 23  | 28  | 109     |
| 46  | 1  | 10  | 14  | 21  | 110     |
| 60  | 1  | 15  | 19  | 25  | 111     |
|     | 16 | 156 | 206 | 279 | المجموع |

في الجداول السابقة غلبة المقاطع الثقيلة على المقاطع القصيرة والمقاطع المفتوحة ولعل ذلك يعود الى ما جاءت به السسورة الكريمة من أنواع البلاء وضروب المحن والويلات التي لقيها يوسف العليم السلام من أخوته، وفي بيت عزيز مصر، وفي السجن، وفي تآمر النسوة، حتى نجاه الله من الضيق، والمقصور من هذه الويلات تسلية ومؤساة للنبي محمد الله عليه وسلم مما لقيه من أذى القريب والبعيد.

ولنضرب أمثلة من السورة الكريمة والتي ظهر فيهاغلبة المقاطع الطويلة والثقيلة على المقاطع القصيرة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا اسْ تَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطئين ﴾ (1).

و الكتابة الصوتية للآية السابقة كما يلي: قا/لو/يا/أ/با/نس/تغ/فر/تغ/فر/ل/نا/ذ/ /نو/ب/نا/ان/نا/كن/نا/خا/ط/ئين.

<sup>(1)</sup> انظر سورة يوسف الآية (97).

فالآية السابقة تتكون من عشرة مقاطع طويلة، وخمسة مقاطع مقفلة، وخمسة مقاطع قصيرة، ومقطع مديد، وهذه الغلبة للمقاطع الطويلة على المقاطع القصيرة دليل على الحالة الصعبة التي يعيشها أبناء يعقوب حايه السلام وهي عندما طلب الأبناء من أبيهم أن يستغفر لهم لما منهم لحظة كيدهم بأخيهم والقاءه في حتى يتخلصوا منه، ثم في النهاية اعترفوا بخطأهم بقولهم (إنا كنا خاطئين) أي مخطئين فيما ارتكبنا مع يوسف حايه السلام .

وفي قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقدُونَ ﴾ (1).

و الكتابة الصوتية للآية السابقة كما يلي: قا/لو/و/أق/ب/لو/ع/لي/هم/ما/ذا/تف/ق/دون.

فالآية السابقة تتكون من المقاطع الصوتية التالية: ست مقاطع طويلة، وثلاثة مقاطع مغلقة، وأربعة مقاطع قصيرة، فغلبة المقاطع الطويلة على المقاطع القصيرة إشارة واضحة إلى الضيق الذي لحق بأخوة يوسف –عليه السلام– عندما لحق بهم المنادون قالوا: ألم نكرمكم ونحسن ضيافتكم؟ ونوف إليكم الكيل؟ ونفعل بكم ما لمن نفعل بغيركم؟ قالوا: بلى وما ذاك؟ قالوا: فقدنا سقاية الملك ولانتهم عليها غيركم، أي التفتوا إليهم وسألوهم ماذا ضباع منكم وماذا فقد؟.

#### 6.1 المقاطع من حيث الطول.

إن معظم آيات السورة تتكون من مقاطع متوسطة الطول فإن ثلاثاً وتسعين آية من آيات السورة مقاطعها بين (11-50) مقطعاً وإن كثرة المقاطع الصوتية في الآية الواحدة سمة من سمات الآيات المكية ومن موضوعات السور المكية:

أ. الدعوة الى التوحيد وعبادة الله وحده واثبات الرسالة.

ب. وضع الأسس العامة للتشريع والفضائل الأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع (2).

انظر سورة يوسف الآية (71).

<sup>(2)</sup> معتصم محمد الصمادي، سورة المؤمنون دراسة أسلوبية، الجامعة الأردنية، 2003، ص35.

ج. ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة زجرا لهم، حتى يعتبروا بمصير المكذبين قبلهم، وتسلية الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- حتى يصبر على أذاهم ويطمئن الى الغلبة عليهم وقبول تعذيبهم وشتمهم له(1).

و أقصر الآيات طولا في سورة يوسف -عليه السلام- من حيث عدد المقاطع الصوتية الآية قال تعالى: ﴿وَجَاؤُوا أَبَّاهُمُ عِشَاءَ يَبْكُونَ﴾(2).

وكأن هذه الآية تضع قضية المجيء في عبارة موجزة واضحة في الأذهان فالكلام المعرفة يطرق السمع وهي تبين كيف رجع إخوة يوسف الى أبيهم في ظلمة الليل يبكون ويظهرون الفزع والهلع على يوسف -عليه السلام- والرجوع سهل على الأشخاص.

ومن أكثر الآيات من حيث عدد المقاطع الصوتية كما في قوله تعالى: ﴿وَرَفَعَ الْمُوهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ سُجَّداً وَقَالَ يَا أَبِتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُويًا يَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِي حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بَي إِذْ أَبُوهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ سُجَّداً وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُويًا يَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِي حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بَي إِذْ وَمِن بَعْدِ أَن تَزِعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِي إِنَّ رَبِي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنّهُ هُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (3).

بلغ عدد مقاطع الآية (109) ولعل طول المقاطع الصوتية في الآية دليل على طول المدة التي قضاها يوسف بعيداً عن أبيه واخوته فالمدة بين الرؤيا وتحقيقها مدة طويلة تحتاج لمثل هذا العدد من المقاطع الصوتية الكثيرة وعملية دخول السجن والخروج منه استمرت فترت طويلة، وعملية القاء اخوته يوسف عليه السلام في (الجب) والشراء ومجيئ أبويه وأخوته من البدو ألى الحضر، فالسجود كان سجود أكرام لا سجود عبادة لأن ذلك كان سائداً في شرائعهم إذا سلموا على كبيرهم يسجدون له، ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم الى شريعة عيسى عليه السلام (الم.)

<sup>(1)</sup> مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، ط7، بيروت، 1980، ص64

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية(16).

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (100).

<sup>(4)</sup> اسماعيل بن الدر الدمشقى، تفسير القرآن العظيم، جزء2، بيروت، لبنان، ط1، ص642.

## 7.1 المقاطع والإيقاع الصوتي.

إن ترتيب المقاطع الصوتية في الكلمات القرآنية يسير على نسق واحد ليحدث موسيقى داخلية، تتناسب مع المعاني التي تعبر عنها ويظهر ذلك من خلال المقاطع المغلقة والقصيرة والمفتوحة.

#### 1. النوع المتفق وزنا وبنية مقطعية:

(يرتع وياعب).

قال تعالى: ﴿أَرْسِلْهُ مَعَنَا غُداً يَرْتَعُ وَيَلْعَبْ ﴾ (1).

الكتابة الصوتية لكلمتين: (يرتع/يلعب).

فلو رمزنا للمقطع القصير بالرقم (1) والمقطع المغلق بالعدد (2) والمفتوح بالعدد (3) والمقطع تتكي

محدثة ايقاعاً موسيقياً.

الكتابة الصوتية للكلمتين: (شهدنا/علمنا).

<sup>(1)</sup> انظر سورة يوسف الآية (12).

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (81).

الوزن الصرفي فعلنا.

وفي قوله تعالى: ﴿قَالَ قَاتِلْ مَّنْهُمْ لاَ تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُتُمْ فَاعلينَ﴾ (1).

الآية السابقة تتكون من المقاطع الصوتية التالية (قا - ل - قا - ء - لــن - من - هم - لا - تق - ت - لو - يو - س - ف - و - أل - قو - ه - في - غ - يا - ب - تل - جب - ب - يل - ت - قط - ه - بع - ضس - سي - يا - يا - ب - كن - تم - فا - ع - لين).

تلاحظ في الآية الكريمة السابقة تساوي عدد المقاطع الصوتية المغلقة والقصيرة على المقاطع المفتوحة، دليل على تعدد الآراء في كيفية التخلص من يوسف وهذا الموقف يحتاج الى مقاطع صوتية قصيرة ومغلقة أي ان كان لا بد من الخلاص منه فاكتفوا بإلقائه في الجب.

فالمقاطع القصيرة عددها (15) مقطعا والمغلقة (15) والمفتوحة (10) مقاطع.

وفي قوله تعالى: ﴿وَجَاء إِخُوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾ (2).

تتكون الآية السابقة من المقاطع الصوتية التالية من (19) مقاطع مغلق و (5) مقاطع مفتوحة.

فغلبة المقاطع الصوتية القصيرة على المقاطع المفتوحة والمقاطع المغلقة اشارة الى الموقف الرهيب، فيحتاج الى التعبير عنه بمقاطع قصيرة، أي اخوة يوسف لم يعرفوه لهيبة الملك، وبعد العهد، لكن يوسف عرفهم.

وتلاحظ في قوله تعالى: ﴿ وَإِ صَاحِبَي السِّجْنِ أَأْرُبَابُ مُّنَفِّرَقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ﴾ (3).

<sup>(1)</sup> انظر سورة يوسف الآية (10).

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (58).

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (39).

في هذه الآية تتساوى عدد المقاطع المغلقة والمفتوحة لطبيعة الدعوة التي يؤديها الأنسان أينما وجد فهي تحتاج الى حزم ولين، سيدنا يوسف -عليه السلام-قام بدوره وهو في السجن عندما انتصح للفتيين.

## 2. النوع المتفق بنية مقطعية Y وزناً Y:

قال تعالى: ﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَشِّي وَحُزْنِي﴾ (2).

الكتابة الصوتية الكلمتين (بثي / حزني)

بثي ← بث + ثي ← ص ح ص + ص ح م حزني ← حز + ني ← ص ح ص + ص ح م قصير + طويل

الوزن الصرفي لكلمة (بثي) فعلى بفتح الفاء (حزني) فعلى صلح ضم الفاء

قال تعالى: ﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيدٍ ﴾ (3).

الكتابة الصوتية للكلمتين: (علمتم/فعلمتم).

فعلمتم → ف+عل+ تم → ص ح ص + ص ح ص + ص ح ص فعلمتم → فعلم

الوزن الصرفي: علمتم - فعلتم بكسر العين

الوزن الصرفي: فعلمتم ــ فعلتم ــ بفتح العين

3. النوع المتفق وزناً وبنية مقطعية:

قال تعالى: ﴿سَبْعِ بَقُرَاتِ سِمَانِ مِأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ ﴾ (4).

الكتابة الصوتية للكلمتين: (سمان/عجاف).

<sup>(1)</sup> هذه الدراسة تتفق مع دراسة حازم على كمال، السابقة، ص212.

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (86).

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (89).

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية (46).

سمان  $\longrightarrow$  س + ما + نن  $\longrightarrow$  ص ح + ص ح ص ع + ص ح ص ع + جا + فن  $\longrightarrow$  ص  $\longrightarrow$  + + فن  $\longrightarrow$  ص  $\longrightarrow$  2 3 1 + 2 3 1

تساوي عدد المقاطع الصوتية يحدث توازناً موسيقياً.

الوزن الصرفي للكلمتين هو (فعال).

قال تعالى: ﴿وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدِيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ (1).

الكتابة الصوتية:

تصديق الذي ----◄تص + دي + قل + ل + ذي

ص ح ص + ص ح م + ص ح ص + ص ح م + ص ح م (2)
تفصيل ــــه تف + صبي + ل ـــه ص ح ص + ص ح م + ص ح الوزن الصرفي هو تفصيل.

## 4. النوع المتفق بنية مقطعية لا وزناً:

قال تعالى: ﴿حَتَّى مَأْذُنَ لِي أَبِي أُوْيَحْكُمَ اللَّهُ لِي ﴾ (3).

الكتابة الصوتية: (يأذن/يحكم).

الوزن الصرفي: يحكم \_\_\_\_ يفعل يأذن \_\_\_\_ يفعل

انظر سورة يوسف الآية (111).

<sup>(2)</sup> المقطع الأخير في كلمة تصديق يختلف عن المقطع الأخير في كلمة تفصيل بسبب مجاورة لام التعريف الساكنة للقاف.

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (80).

قال تعالى: ﴿ قَالُواْ تَاللَّهُ تَفْنَا أَنَدُكُرُ يُوسُفَ ﴾ (1).

الكتابة الصوتية: (تفتا/تذكر).

الوزن الصرفي: تفتاً → تفعل → بفتح العين تذكر → تفعل → بضم العين

قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ ﴾ (2).

الكتابة الصوتية للكلمتين: (أرسلت/أعتدت).

الوزن الصرفي \_\_\_ أفعلت.

## 8.1 الفاصلة القرآنية.

الفواصل: من باب فصل: الفصل بون مابين الشيئين والفصل من الجسد موضع المفصل، وبين كل فصلين وصل"(3).

والفواصل تعني الانفصال والانقطاع "(4).

ومن مواضع الفاصلة "الحروف وأصواتها كحروف السلام والميم والنون ودورها الموسيقى، وظاهرة التكرار، والكلمات وحروفها (5).

<sup>(1)</sup> انظر سورة يوسف الآية (85).

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (31).

<sup>(3)</sup> ابن منظور ، لسان العرب، مجلد 3، دار لسان العرب، بيروت، مادة فصل، ص118.

<sup>(4)</sup> عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، دار إحياء التراث، بيروت، لبنان، ص745.

<sup>(5)</sup> محمد الحسناوي، الفاصلة القرآنية، المكتب الإسلامي، بيروت، طبعة 2، 1986، ص63.

وقد عرفت الفاصلة القرآنية بأنها: "هي كلمة آخر الآية كقافية الشعر وقرينــة السجع"<sup>(1)</sup>.

والفاصلة "حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن إفهام المعاني والفواصل بلاغة والاسجاع عيب وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني وأما الاسجاع فالمعاني تابعة لها"(2).

"إن السجع المطبوع في البيان العربي كافة ليس كما فهم بعض هؤلاء حلية لفظية نقف عند الشكل وحده واو كانة كذلك ما استطاع أن يتخطى العصور القديمة من أبعد عهود العربية إلى عصور الثقافة المترفة محتفظا بطابعه الآس وبأنصدى من أبعد عهود العربية إلى عصور الثقافة المترفة محتفظا بطابعه الآس وبأنصدى الملهمين وقرائه المتنوقين ولكن في خالص أمره عمل أدبي وجداني يكون صدى لأحاسيس حيه يزيد في تجليتها ويترجم عنها ترجمة ذات إيحاء وتأثير لأن الكاتب الفني لا ينقل عن خاطره كما يلخص العالم النظري نتيجة بحثه بعيداً عن منافذ إحساسه ومنازع خواطره ولكنه يقدم قدر الطاقة صوره ناطقة بما يمور في نفسه من انفعال وإذا كانت الألفاظ وحدها لا تسطيع الترجمة الدقيقة عن الخواطر إلا إذا نسقت تنسيقاً يحفل بالإشعاع ويومض باللمح ويستجيش القاريء بما يجمع من تلاؤم واتساق فإن السجع المطبوع هنا عمل ضروري يزيد في الإفصاح عن المشاعر ويوسع مجال الضوء في نقل الخواطر فتظهر ساطعة بايحائها"(3).

"وما هذه الفواصل التي تنتهي بها آيات القرأن الكريم إلا صوره تامة للأبعاد التي تنتهي بها جمل الموسيقي، وهي متفقة مع آياتها في قرار الصوت اتفاقاً عجيباً يلائم نوع الصوت والوجه الذي يساق عليه بما ليس وراءه العجب مذهب وتراها أكثر ما تنتهي بالنون والميم و ما الحرفان الطبيعيان في الموسيقي نفسها أو بالمد

<sup>(1)</sup> نفسه، السابق، ص92.

<sup>(2)</sup> الرماني، النكت في إعجاز القرآن، تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول، مصر، ط2، ص97.

<sup>(3)</sup> محمد رجب البيومي، البيان القرآني، دار النصر للطباعة، القاهرة، 1971، ص153-154.

وهو كذلك طبيعي في القران"<sup>(1)</sup> ويقول سيبويه في الكتاب "أما إذا ترنموا فإنهم يلحقون الألف والباء والواو ما ينون وما لا ينون لأنهم أردوا مد الصوت"<sup>(2)</sup>.

"والفاصلة في القران الكريم لها مزية هامة ترتبط بما قبلها من الكلام، بحيث تتحدر على الاسماع انحداراً وكأن ما سبقها لم يكن إلا تمهيداً لها بحيث إذا حذفت لاختل المعنى في الآية "(3).

إذاً الفاصلة لها أثر في العبارة الموسيقية، وتلك ميزة فنيه في الأسلوب القرآني، وهي أن تأتي اللفظه تؤدي معنى في السياق وتؤدي في نفس الوقت تناسبا في الإيقاع، دون أن يضفي هذا على ذاك أو يخضع النظم للضرورات، والمتتبع للسجع في القران يجده قد اتخذ وسائل قد تخالف الأصل والقياس في اللغة، وذلك رعاية للفاصلة من حيث الإيقاع الصوتي أولاً، ثم لما تحدثه هذه الصورة الصوتية من إيحاءات نفسية عميقة"(4).

والفاصلة تكون "مقاطع الكلام فيها متقاربة أو متماثلة في الحروف كالنون والميم" (5).

وتكرار الفواصل يظهر في قوله تعالى: ﴿ يُوسُفُ أَيُهَا الصَّدَيِقُ أَفْنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتِ سِمَانٍ يَأْكُهُنَّ سَبْعٌ عَجَافٌ وَسَبْع سُنبُلاَت خُضْر وَأُخَرَيَا بِسَات لَعَلِي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (6).

فقد كرر (لعل) مراعاة لفواصل الآيات إذ لو جاء على الأصل لقال (لعلي الرجع الى الناس فيعملوا) بحذف النون على الجواب<sup>(7)</sup>.

والفواصل: "حروف متشاكلة في المقاطع يقع بها إفهام المعاني وتسمى الفواصل لأنه بنفصل عنده الكلمات"(8).

<sup>(1)</sup> مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، تحقيق عبدالله المنشاوي، مكتبة الإيمان، المنصــورة، ط1، ص184، 185.

<sup>(2)</sup> سيبويه، الكتاب، جزء4، عبدالسلام هارون، عالم الكتب، بيروت، ص204.

<sup>(3)</sup> عبدالفتاح لاشين، الفاصلة القرآنية، دار المريخ، الرياض، 1982، ص 1.

<sup>(4)</sup> صلاح الدين عبدالتواب، الصورة الأدبية في القرآن، ط1، مكتبة لبنان، 1995، ص84.

<sup>(5)</sup> عبدالفتاح لاشين، السابق، ص84.

<sup>(6)</sup> انظر سورة يوسف الآية (46).

<sup>(7)</sup> عبدالفتاح لاشين، السابق، ص25.

<sup>(8)</sup> جلال الدين عبدالرحمن السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج!، ص124.

وتنزل الفاصلة من آياتها، وتكمل من معناها، ويتم بها النظم الموسيقي للآية فنراها أكثر ما تنتهي بالنون والميم وحروف المد وتلك "هي الحروف الطبيعة في الموسيقي نفسها فمكانة الفاصلة من الآية مكانة القافية من البيت "(1).

ومن النتائج التي حققها المحدثون "أن اللام والميم والنون أكثر الأصوات الساكنة وضوحا وأقربها الى طبيعة أصوات اللين "(2).

جاءت معظم فواصل السورة منتهية بحرف النون، حيث بلغ تكرارها ثلاثاً وتسعين مرة والميم خمسة عشرة مرة والراء مرتين واللام مرة و دة.

ومن فواصل السورة المنتهية بحرف النون، كما في قوله تعالى: ﴿أَقْتُلُواْ يُوسُفَ أَواطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ من بَعْده قَوْماً صَالحينَ ﴾(3).

وقوله تعالى: ﴿قَالَ قَاتِلْ مَّنْهُمْ لاَ تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبَ يِلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعلينَ﴾ (4).

هناك تناسق صوتي بين لفظتي "صالحين، فاعلين" فقد انتهت هاتين الآيتين بحرفي النون، أي وتتوب من بعد هذا الذنب وتصبح قوماً صالحين، وإن كان لا بد من الخلاص منه فاكتفوا بإلقاءه في الجب وكان رأيه أهون شراً من رأي غيره.

أما الأصوات السابقة للردف ويقصد به ما قبل الحرف الاخير فقد كثر منها الأصوات التالية:

صوت اللام ورد (22)، والميم (16)، والراء (10)، والنون (11)، والكاف (8) والقاف (8)، والباء (7) والحاء (6)، والدال (5)، والظاء (5)، والهمزة (3)، والعين (3) والفاء (2) والسين (1) والصاد (1) والضاد (1) والهاء (1) والياء (1). تقسم الفواصل الى أقسام: مطرف، متوازي، ومرصع، ومتوازن، ومتماثل.

<sup>(1)</sup> أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، ط2، مكتبة النهضة، مصر، 1950، ص75، 76.

<sup>(2)</sup> إبراهيم أنيس، السابق، ص24.

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (9).

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية (10).

فقد اشتملت السورة على هذه الأنواع بدرجات مختلفة أما المطرف: (أن تختلف الفاصلتين في الوزن وتتفقا في حروف السجع) (1)، كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ قَاتَلٌ مَّنَهُمُ لاَ تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ في غَيَابَة الْجُبَ يَلْتَقَطْهُ بَعْضُ السَّيَارَة إِن كُنتُمْ فَاعلينَ ﴾ (2).

قال تعالى: ﴿ قَالُواْ يَا أَبَانَا مَا لَكَ لاَ تَأْمَنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ﴾ (3)، فمعظم فو اصل السورة وردة من هذا النوع (المطرف).

أما المتوازي: (أن يتفقا وزنا وتقفية) (4). نحو قوله تعالى: ﴿افْتُلُوا يُوسُفَ أُو الْعَالَى اللَّهُ اللَّهُ الْكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا من بَعْده قَوْماً صَالحينَ ﴾ (5).

﴿ وَالَ قَاتُلُ مَنْهُمْ لاَ تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُمُتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ (6)، وقد وردت الآيات التالية على هذا النمط من الفواصل:

.(106-105) (74-73) (52-51) (47-46) (27-26) (12-11)

أما المتوازي (أن يتفقا في الوزن دون التقفية)<sup>(7)</sup> كما في قوله تعالى: ﴿وَلَمَا فَيُ قُولِه تَعَالَى: ﴿وَلَمَا فَتَكُواْ مَنَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتُهُمْ رُدَّتُ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذَهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتُ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَتَحْفَظُ أَخَانَا وَتَحْفَظُ أَخَانَا وَتَحْفَظُ أَخَانَا وَتَحْفَظُ أَخَانَا وَتَوْدَادُ كُيْلَ بَعِيرِ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرُ ﴾ (8).

وقوله تعالى: ﴿ قَالَ أَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِّنَ اللّهِ لَتَأْتَنَي بِهِ إِلاَّ أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَا آتَوْهُ مَوْثَقَهُمْ قَالَ اللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ (9). ولم يرد من هذا الصنف إلا هذه الآية.

<sup>(1)</sup> جلال الدين السيوطي، السابق، ص124

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (10).

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (11).

<sup>(4)</sup> السيوطى، السابق، ص133.

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية (9).

<sup>(6)</sup> انظر سورة يوسف الآية (10).

<sup>(7)</sup> السيوطي، السابق، ص133.

<sup>(8)</sup> انظر سورة يوسف الآية (65).

<sup>(9)</sup> انظر سورة يوسف الآية (66).

قال تعالى: ﴿ قَالُواْ تَاللّه إِنَّكَ لَفِي ضَلَالكَ الْقَدِيمِ ﴾ (1). قال حفدته ومن حوله إنك لفي خطأ عن طريق الصواب قديم بإفراطك في محبة يوسف ورجائك القائسه، فوجود الفاصلة في كلمة (القديم) أفادة معنى قدم الأفراط في الحب.

قال تعالى: ﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِيَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (2) ، وعدهم بالاستغفار والله تعالى هو الساتر للذنوب الرحيم بالعباد، فالفاصلة تتعلق بصفة من صفات الله تعالى (الرحيم).

إن معظم فواصل السورة انتهت بحرف النون، أما الردف وهـو مـا قبـل الحرف الأخير فقد ورد موزعاً بين الواو والياء والألف كونها حروف مد فقد ذكرت الواو (45) والياء (64) الألف (2).

يقول سيبويه في الكتاب "أما إذا ترنموا فإنهم يلحقون الألف والياء والواو ما ينون وما لا ينون لأنهم أرادوا مد الصوت (3).

ولهذه الأصوات صفة أخرى وهي الوضوح وهي رنانة أكثر من السواكن إلا أن الصوت الذي يجري من الألف مخالف للصوت في الياء والواو "فبين الياء والواو قربا ونسبا ليس بينهما وبين الألف وتراهما يجتمعان في القطعة الواحدة ردفين ولعل السبب في صلاحية الواو والياء أن تكون ردفين أكثر من الألف أن الأخير أعلاهن في صفات المد وأكثرهن اتساعاً، وقد أطلق عليها صفة الهاوي وهو حرف اتسع لهواء الصوت مخرجه أشد من اتساع مخرج الياء والواو "(4).

ومن ايقاعات الفاصلة المماثلة "وهو تماثل ألفاظ الكلام كلها أو بعضها في الزنة دون التقفية "(5). كما في قوله تعالى: ﴿وَالَإِنَّمَا أَشْكُو بَثْنِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾(6).

<sup>(1)</sup> انظر سورة يوسف الآية (95).

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (98).

<sup>(3)</sup> سيبويه، الكتاب السابق، ص204.

<sup>(4)</sup> أبي الفتح عثمان بن جني، سر صناعة الإعراب، تحقيق محمد حسن وأحمد رشدي، جزء1، بيروت، لبنان، ط1، ص21.

<sup>(5)</sup> ابن أبي الأصبع المصري، بديع القرآن، تحقيق حفني محمد شرف، مصر للطباعة، ص107.

<sup>(6)</sup> انظر سورة يوسف الآية (86).

ومن إيقاعات الفاصلة كذلك التصدير "أن تكون اللفظة قد تقدمت مادتها في الاية" (1) ويوضح كذلك ابن أبي الأصبع المصري المقصود بالتصدير "كل كلام بين صدره وعجزه رابطة لفظية عاليا، أو معنوية نادراً تحصل الملائمة والتلاحم بين قسمي كل كلام "(2).

قال تعالى: ﴿فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سنِينَ ﴾ (3) هذالك تو افق بين آخر كلمة من الآيــة سنين وصدر الكلام السجن تبين عملية المكث التي تمت في السجن عدد من السنين.

ويظهر كذلك التذييل في قوله تعالى: ﴿ ذَلكَ لَيعُلَمُ أَنِي لَمْ أَخُنهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَ اللّهَ لاَ يَهْدي كَيْدَ الْخَائينَ ﴾ (4). وفي هذا ما وافق آخر كلمة في الكلام بعض كلمات صدره حيث أن كلمة الخائنين قد وافقت كلمة أخنه التي وردت في صدر الآية، إضافة إلى الجانب الموسيقي الذي حققته الآية أي لا يوفق الله الخائن ولا يسدد خطاه.

ومن الفواصل ما جاء تكرار لبعض المشتقات (رحيم) كما في قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِيَ إِنَّ رَبِي غَفُورُ رَحِيمٌ ﴾ (5). فهنا إشارة إلى حاجة الناس إلى رحمة الله سبحانه وتعالى الواسعة.

ومن التذييل ما جاء ثناء على الذات الالهية كما في قوله تعالى: ﴿حَتَّى َيأْذَنَلِي وَمُوخَكُمُ اللّهُ لِي وَهُو خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ (6). وفي هذه الآية تشابه بين العجز والصدر برابطة لفظية (وهو خير الحاكمين) مع لفظة تحكم مجانسة دون تقفية وفي قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ يَحْتَبِيكَ رَبُكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلَ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَهَا عَلَى أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّكَ عَلَيمٌ حَكَيمٌ ﴾ (7).

<sup>(1)</sup> أحمد بدوي، السابق، ص86.

<sup>(2)</sup> ابن أبي الأصبع المصري، السابق، ص36.

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (42).

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية (52).

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية (53).

<sup>(6)</sup> انظر سورة يوسف الآية(80).

<sup>(7)</sup> انظر سورة يوسف الآية (6).

يقول ابن عاشور (وفي هذه الآية تذييل بتمجيد هذه النعمة وأنها كائنة وفق علمه وحكمته فعلمه هو علمه بالنفوس الصالحة لهذه الفضائل لأنه خلقها، فعلمه بها سابق، وحكمته وضع النعم في موضعها المناسبة)(1).

ويظهر التذييل في قوله تعالى: ﴿ فَأُوْفِ لَنَا الْكُيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدَقِينَ ﴾ (2). هناك تجانس بين تصدق والمتصدقين، وفي هذا التكرار من المشتقات إشارة إلى حاجة الأمة إلى الصدقة ومكانة المتصدق عند الله سبحانه وتعالى.

ومن الفواصل المتماثلة الداخلية ما جاء رويه على الراء كما في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا فَتَحُواْ مَنَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتُهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُأَهُلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانًا وَنَوْدَادُ كُيْلَ بَعِيرِ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرُ ﴾ (3).

وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِينَ ﴾ (4) "اجراها مجرى العقلاء مراعاة لفواصل الآيات "(5).

ومن الفواصل ما تكون الرابطة معنوية بين الآيات (صدر وعجز) (فان معنى صدر الكلام يتقاضى معنى عجزه) ويظهر ذلك من قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي لَكُونُنُمِ أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُهُ الذِّبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴾ (6).

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير، السابق، جزء13، ص217.

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (88).

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (65).

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية (29).

<sup>(5)</sup> عبدالله العلمي الغزي الدمشقي، مؤتمر تفسير سورة يوسف، قدمه محمد بهجت البطار، ط1، مطابع دار الفكر، دمشق، 1961، ص1449.

<sup>(6)</sup> انظر سورة يوسف الآية (13).

# الفصل الثاني المستوى الصرفى

## 1.2 بنية الاسماء:

#### 1.1.2 النكرة:

ويعرف ابن هشام النكرة بقوله: "هي عبارة عما شاع في موجود أو مقدر؛ فالأول كرجل؛ فإنه موضوع لما كان حيواناً ناطقاً ذكراً، فكلما وجد من هذا الجنس واحد فهذا الاسم صادق عليه، والثاني كشمس؛ فإنها موضوعة لما كان كوكباً نهارياً ينسخ ظهوره وجود الليل"(1). يعني أن النكرة ما دل على شيء لا بعينه.

عند النظر في سورة (يوسف) -عليه السلام- نجد أنه قد أكثر من استعمال النكرة، ذلك لأن النكرة لها أغراض بلاغية بعضها يفسر والآخر يحتاج إلى تأويل. ومن الأغراض البلاغية التى تأتى عليها النكرة ما يلى:

## أ. التعظيم:

قال تعالى: ﴿ قَالَ يَا بُنَيَ لاَ تَفْصُصْ رُؤْيِاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِسْسَانِ عَدُوُّ مُبِينٌ ﴾ (2).

إن كلمة (كيدا) نكرة جاءت للتعظيم، حيث يقول ابن عاشور في كلمة كيدا فهي: "للتعظيم والتهويل زيادة في تحذيره من قص الرؤيا عليهم وقصر يعقوب عليه السلام – من ذلك نجاة ابنه من إضرار ومشاق"(3).

وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي بِكُيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴾ (4).

<sup>(1)</sup> محمد محي الدين عبد الحميد، شرح قطر الندى وبل الصدى، تصنيف عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري، ط1، دار الخير، دمشق، ص95.

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (5).

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير جزء10، دار تونس للنشر، 1984، ص213.

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية (28).

فقد جاءت كلمة عليم منكرة حيث يقول الألوسي "أنه -عليه السلام- أراد بهذا أنه كيد عظيم لا يعلمه إلا الله، لأنه إذا حمله على السؤال ثم أضاف علمه إلى الله تعالى دل به على عظمته"(1).

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ اَتَّنِنَاهُ حُكُماً وَعَلْماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ (2). يقول ابن عاشور: "وتنكير علما للنوعية أو التعظيم "(3). وفي قوله تعالى: ﴿ لَّقَدُكَانَ في يُوسُفَ وَإِخْوَتِه آيَاتُ لَاسَائلينَ ﴾ (4).

يقول ابن عاشور في تفسيره لكلمة آيات المنكرة "وهي للتعظيم والدلائل على ما تتطلبه معرفته من الأمور "(5).

## ب. الإيهام:

ويقصد به عرض الشيء لكنك تريد إخفاءه وتستر عليه خوفاً عليه.

في قوله تعالى: ﴿ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْماً صَالِحِينَ ﴾ (6).

ويقول الزمخشري في تنكيره أرضا "فهي منكورة بعيدة وهو معنى تنكيرها وايهامها ولذلك نصبت كالظروف المبهمة"<sup>(7)</sup>.

ويقول البقاعي في تفسيره لتنكير كلمة أرضا "ونكروها دلالــة علــى أنهـا منكورة مجهولة بحيث يهلك فيها"(8).

<sup>(1)</sup> محمد شكري الألوسي البغدادي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، جزء12، بيروت، لبنان، ص258.

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (22).

<sup>(3)</sup> ابن عاشور السابق، ص248.

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية(2).

<sup>(5)</sup> ابن عاشور، السابق، ص218.

<sup>(6)</sup> انظر سورة يوسف الآية (9).

<sup>(7)</sup> محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف، جزء 2، دار الريان، القاهرة، ط3، 1987، ص447.

<sup>(8)</sup> برهان الدين أبي الحسن إبراهيم عمر البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، جزء10، مكتبة ابسن تيميه، القاهرة، ط1، 1976، ص73.

#### ج. التعميم:

كما في قوله تعالى: ﴿ قَالَ قَالَ اللَّهُ مُلاَ تَقْتُلُوا نُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ (1).

يقول ابن عاشور في تنكيره كلمة قائل "والعدول عن اسمه الى التنكير والوصفية لعدم الجدوى من معرفة شخصه وإنما المهم أنه من جماعتهم"<sup>(2)</sup>.

قال تعالى: ﴿وَفُوْنَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ ﴿(3).

يقول ابن عاشور: "وظاهر تنكير عليم أن يراد به الجنس فيعمم كل موصوف بقوة العلم إلى أن ينتهي إلى علم الله تعالى وقد يحمل التنكير على الوحدة ويكون المراد عليم واحد فيكون التنكير للوحدة والتعظيم وهو الله تعالى فلل يحتاج إلى تخصيص "(4).

#### د. التقليل:

قال تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴾ (5).

يقول ابن عاشور في تفسيره لكلمة معدودة المنكرة "كناية عن كونها قليله لأن الشيء القليل يسهل عده، فإذا كثر صار تقديره بالوزن أو الكيل"<sup>(6)</sup>.

وفي قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادُّ يَأْكُنُ مَا قَدَّ مُتُمْ لَهُنَ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَا تُحْصنُونَ ﴾ (7).

يقول الالوسي في تنكير كلمة قليلاً "اتركوا ذلك السنبل إلا ما لا غنى عنه من القليل الذي تأكلون في تلك السنين، وفيه إشارة إلى التقليل في الأكل"(8).

<sup>(1)</sup> انظر سورة يوسف الآية (10).

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، السابق (224).

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (76).

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، السابق (33).

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية (20).

<sup>(6)</sup> ابن عاشور، السابق، ص244.

<sup>(7)</sup> انظر سورة يوسف الآية (48).

<sup>(8)</sup> الألوسى، روح المعانى السابق، ص255.

#### ه. التهويل:

كما في قوله تعالى: ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً ﴾ (1).

يقول ابن عاشور "والإيهام الذي في كلمة (أمرا) يحتمل عدة أشياء مما يمكن أن يؤذوا به يوسف -عليه السلام- من قتل أو بيع أو تغريب، لأنه لم يعلم تعيين ما فعلوه، وتنكير أمر للتهويل"(2).

ومن المواضع التي تحتاج إلى أعمال فكر وتدبر تنكير كلمة (نسوة) في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ سُوَةُ فِي الْمَدينَة إِمْرَأَةُ الْعَزيز تُرَاودُ فَتَاهَا عَن نَفْسه ﴾ (3).

قد يسأل سائل ما الحكمة من عدم ذكر أسماء النسوة، ولعل ذلك يعود إلى "إن القرآن الكريم يريد أن نركز على الحدث لا على الأشخاص "(4).

#### 2.1.2 المعرفة:

فالمعرفة "ما دلّ على شيء بعينه وهي على أضرب العلم، والمضمر، وأسماء الإشارة، والموصولات، والداخل عليه حرف التعريف، والمضاف إلى أحد هؤلاء، وأعرفها المضمر ثم العلم ثم أسماء الإشارة والموصولات ثم الداخل عليه حرف التعريف" (5).

#### 1.2.1.2 الضمير:

والضمير "ما يكنى به عن متكلم مثل "أنا" أو مخاطب مثل "أنـــت" أو غائــب مثل "هو". أو الضمير اسم جامد مبني يصلح لأن يحل محــل الاســم. ولمــا كــان الضمير مبنياً فإنه لا يثنى ولا يجمع، فالضمير "أنت" يفيد الدلالة على أن الخطــاب

<sup>(1)</sup> انظر سورة يوسف الآية (83).

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، السابق، ص239.

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية(30).

<sup>(4)</sup> معتصم الصمادي، السابق، ص61.

<sup>(5)</sup> محمود بن عمر الزمخشري، المفصل في علم اللغة، دار الجيل، ط2، بيروت، لبنان، ص197.

للمفرد المذكر و"أنتم" يفيد الدلالة على أن الخطاب لجماعة الذكور و"أنتن" لجماعة الإناث"(1).

"وهو أعرف المعارف ولهذا بديء به وعطفت بقية المعارف عليه "<sup>(2)</sup>.

"وللضمير وظيفة إذا انه عين بعين في اللغة العربية على الإيجاز والربط المحكم بين أجزاء الجملة وله قيمة في تغيير المعاني النحوية ولكن التعبير القرآني يضيف إلى هذه الخصائص العامة للضمير خصائص أخرى تكسبه قيمة تعبيرية فنية بليغة"(3).

فقد ورد الضمير وهو معرفة - في مقام التكلم أو في مقام الخطاب "وياتي التعريف بالضمير في مقام الغيبة فتوحي بالإعجاز حتى لا يتشتت الذهن "(4).

# ومن الخصائص الفنية البليغة للضمير في سورة يوسف:

#### 1. التعظيم:

قال تعالى: ﴿أَنَّا أُنْبَكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴾ (5).

يقول ابن عاشور: "وضمائر جمع المخاطب في (أنبئكم فأرسلون) مخاطب بها الملك على وجه التعظيم"(6).

وفي قوله تعالى: ﴿ قَالَ مَعَاذَ اللَّهُ أَنَّ أُخُذَ إِلاَّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عندَهُ إِنَّا إِذا لَّظَالَمُونَ ﴾ (7).

يقول ابن عاشور: "وضمائر (نأخذ، وجدنا، متاعنا، إنا، لظالمون) مراد بها المتكلم وحده دون مشارك، فيجوز أن يكون من استعمال ضمير الجمع من التعظيم حكاية لعبارته في اللغة التي تكلم بها فإنه كان عظيم المرتبة (8).

~ =

<sup>(1)</sup> محمود سليمان ياقوت، النمو التعليمي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ص75.

<sup>(2)</sup> أبي محمد عبدالله جمال الدين الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، تحقيق محمد محي الدين، ط10، مطبعة السعادة، ص94.

<sup>(3)</sup> محمود أحمد نخلة، دراسات قرآنية في جزء عمَّ، 1988، دار المعرفة، الإسكندرية، ص144.

<sup>(4)</sup> مختار عطية، السابق، ص87.

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية (45).

<sup>(6)</sup> ابن عاشور، السابق، ص37.

<sup>(7)</sup> انظر سورة يوسف الآية (79).

<sup>(8)</sup> ابن عاشور، السابق، ص37-38.

ويظهر الضمير في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنَرْلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبْياً لَّعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ ﴾ (1).

في هذه الآية تكراراً واضحاً لـ (نا) العظمة التي تبين عظمـة الله سـبحانه وتعالى "والتأكيد بـ(أن) متوجه إلى خبرها وهو فعل (أنزلناه) ردا على الذين أنكروا أن يكون منز لا من عند الله"(2).

قال تعالى: ﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴾ (3).

يقول ابن عاشور: "افتتاح الآية بضمير العظمة للتنويه بالخبر وتقديم الضمير على الخبر الفعلي يفيد الاختصاص (4).

# 2. تقوية الحكم:

وظهر ذلك في قوله تعالى: ﴿فَلَمَا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَنُنَبَّنَهُم بأَمْرِهمْ هَذَا وَهُمُ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ (5).

يقول ابن عاشور "وجملة (وهم لا يشعرون) حال من ضمير جمع الغائبين أي وهم لا يشعرون اننا أوحينا اليك بذلك فجاء الضمير لتقوية الحكم "(6).

#### 3. الاختصاص:

قال تعالى: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾ (7).

يقول ابن عاشور (واستعمل ضمير الجمع المذكر للكواكب والشمس والقمر لأن كون ذلك للعقلاء غالب لا مطرد، وقال جماعة من المفسرين إنه لما كانت

<sup>(1)</sup> انظر سورة يوسف الآية (2).

<sup>(2)</sup> ابن عاشور ص200.

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (3).

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، ص200.

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية (15).

<sup>(6)</sup> ابن عاشور، ص271.

<sup>(7)</sup> انظر سورة يوسف الآية (4).

الحالة المرئية من الكواكب والشمس والقمر حالة العقلاء وهي السجود نزلها منزلة العقلاء فأطلق عليهم ضمير هم وصبيغة الجمع"<sup>(1)</sup>.

وفي قوله تعالى: ﴿إِنِّي تَرَّكْتُ مِلَّهَ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ (2).

"وزيادة ضمير الفصل في قوله (هم كافرون) أراد به تخصيص قوم منهم بذلك وهم الكنعانيون لأنهم ينكرون البعث مثل كفار العرب"(3).

ويضيف الصابوني "وكرر لفظة هم على سبيل التأكيد"(4).

وضمير الجمع هم تكرر بحق إخوة يوسف -عليه السلام- في الآيات (4، 10، 16، 80، 80، 77، 70، 80، 94، 94، 102، 15، 71، 70، 80، 94، 94، 102، 11، 110) أما بقية الضمائر فقد تكررت بحق الفئة التي أنكرت أن يكون النبي من البشر.

## 4. تعدد الفوائد:

القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى العظيم، الذي يحمل الفوائد الجمة والمعانى الغزيرة.

قال تعالى: ﴿فَلَمَا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَنُنَبِّنَهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ (5).

ويقول ابن عاشور: "والضمير في قوله إليه عائد إلى يوسف -عليه السلامفي قول أكثر المفسرين وذكر ابن عطية أن الضمير عائد إلى يعقوب -عليه السلاموآية (لتنبئنهم بأمرهم هذا) بيان لجملة أوحينا وأكدت باللام ونون التوكيد لتحقيق
مضمونها سواء كان المراد منها الاخبار عن المستقبل أو الامر في الحال فعلى
الأول فهذا الوحي يحتمل أن يكون الهاما ألقاه الله في نفس يوسف -عليه السلامقبل النبوءة رحمة من الله ليزيل عنه كربه، فأعلمه بما يدل على أن الله سيخلصه من

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، السابق، ص208.

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (37).

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، السابق، ص272.

<sup>(4)</sup> الصابوني، صفوة التفاسير، السابق، ص17.

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية (15).

هذه المصيبة وتكون له العاقبة على الذين كادوا له وعلى احتمال عود ضمير إليه على يعقوب حاليه السلام – فالوحي هو القاء الله اليه ذلك بواسطة الملك، والواو أظهر في العطف حينئذ فهو معطوف على جملة فلما ذهبوا به الى آخرها وأوحينا اليه قبل ذلك أي أوحينا اليه نبئهم بأمرهم هذا، أي أشعرهم بما كادوا ليوسف –عليه السلام – إشعاراً بالتعريض "(1).

# 2.2.1.2 الأعلام:

من يقرأ القرآن الكريم يجد بأنه لا يحفل كثيرا بأسماء الأعلام من الناس، وذلك يعود إلى أن القرآن الكريم هو كتاب منهج ثابت لا يعتريه أدنى شك، فالموضوع المطروح كثيراً بالأعلام بقدر ما يطرح قضايا أكبر من ذلك، منها الفرج بعد الشدة، الثبات على المبدأ، أهمية الدعاء إلى الله، والصبر على البلاء، وتسلية الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم-، وغيرها من الأمور الأخرى.

فالقرآن الكريم رغم أنه تحدث عن الأنبياء الكرام لكنه اهتم بما جاء به الأنبياء، فالأعلام في سورة يوسف -عليه السلام- قليلة الذكر دليل على ما ذكر.

ومن أكثر الأعلام ذكراً في هذه السورة الكريمة علم الأعلام لفظة الجلالة حيث وردت (32) مرة، ثم يأتي ذكر علم سيدنا يوسف -عليه السلام- فقد ورد ذكره (18) مرة، ذلك لبيان أن سيدنا يوسف مر بمحطات كثيرة في تاريخ حياته، ففي كل محطة يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يكف عنه الأذى والابتلاء الذي يعتريه.

وهناك أعلام وردت في هذه السورة لبعض أنبياء الله تعالى منهم يعقبوب، إراهيم، إسحاق. وكان الغرض من ذكر هؤلاء الأنبياء أن يوسف -عليه السلام- من بيت النبوة تتقوى رغبتهما في الاستماع إليه والوثوق بكلامه، فالإيمان والتوحيد من فضل الله عليتا حيث أكرمنا بالرسالة.

لذا فأعلام هذه السورة أعلام بارزون في سورة نبي كريم يوسف -عليه السلام- تحدثت عن سيدنا يوسف ومعاناته وما لقي من مصاعب.

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، السابق، ص 234.

### 3.2.1.2 أسماء الاشارة:

وأسماء الإشارة من المعارف التي تستخدم للإشارة إلى معين أو محدد ومنها ما يكون للمذكر هذا، ومنها المفرد المؤنث هذه، والجمع بنوعيه المذكر والمؤنث أولئك.

وذهب أكثر النحويين الى "أن الإشارة ثلاث مراتب قربى ولها المجرد من الكاف واللام، ووسطى ولها ذو الكاف، وبعدى ولها ذو الكاف.

من خلال تتبع الباحث لأسماء الإشارة في سورة يوسف -عليه السلام-وجدت بأنها قليلة الذكر وذلك لأهمية المشار إليه ورفعة منزلته.

فقد وردت أسماء الاشارة في السورة لتحقيق معان منها:

## 1. التعظيم:

قال تعالى: ﴿ تُلْكَ آيَاتُ الْكَتَابِ الْمُبِينَ ﴾ (2).

يقول ابن عجيبه في كتابه البحر المحيط "تلك الآيات العظيمــة التــي تتلــى عليك، هي آيات الكتاب المبين المنزل عليك من حضرة قدسنا"(3).

ويقول الألوسي في تفسيره اسم الإشارة في الآية السابقة "أشير إليها مع أنها لم تذكر بعد لتنزيلها لكونها مترقية منزلة المتقدم، أو لجعل حضورها في الهدفن بمنزلة الوجود الخارجي، والإشارة بما يشار للبعيد. أما على الثاني فلأن ما أشير إليه لما لم يكن محسوسا نزل البعيد لبعده عن حيز الإشارة أو العظمة، وبعد مرتبته أو لأنه لما وصل من المرسل إلى المرسل إليه صار كالمتباعد، وزعم بعضهم أن الإشارة إلى ما في اللوح وهو بعيد، أبعد من ذلك كون الإشارة إلى التوراة والانجيل، أو الآيات التي ذكرت في سورة هود؛ والمراد بالكتاب أما هذه السورة أو القرآن (4).

<sup>(1)</sup> جلال الدين السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق أحمد شمس الدين، ج1، دار الكتـب العلمية، بيروت، لبنان، ص247.

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (1).

<sup>(3)</sup> أبي العباس أحمد بن محمد المهدي ابن عجيبه الحسني، البحر المحيط، تحقيق عمر أحمد الراوي، م3، دار الكتب، بيروت، ط1، ص255.

<sup>(4)</sup> الألوسى، روح المعانى، السابق، ص170.

وفي قوله تعالى: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَـذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْله لَمِنَ الْغَافِلِينَ﴾ (1).

"ولعل كلمة هذا للإيماء إلى تعظيم المشار إليه"(2).

#### 2. التمييز:

قال تعالى: ﴿فَذَلَكُنَّ الَّذِي لُمُنَّنِي فِيهِ ﴾ (3).

يقول ابن عاشور: "و الإشارة بذلكن لتمييز يوسف -عليه السلام- إذ كن لـم يرينه قبل  $^{(4)}$ .

## 3. توسيع المعنى:

ومن عظمة إعجاز القرآن الكريم أنه يعبر عن عدة معان بكلمات قليلة وجمل قصيرة وكلها تؤدي المضمون ذاته.

قال تعالى: ﴿ قُلُ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَا مِنَ اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَا مِنَ اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَا مِنَ اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَا مِنَ اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَا مِنَ اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن اتّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَا مِنَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى

"أي قل يا محمد هذه طريقي ومنهاجي واضحة مستقيمة لا عوج فيها ولا شك ولا شبه أدعو الى عبادة الله وطاعته، على بيان وحجة واضحة أنا ومن آمن بي، فأنا مؤمن موحد ولست من المشركين "(6).

ويقول ابن عاشور في اسم الاشارة: "اسم الإشارة مراد به شريعة كل الأنبياء أو شريعة الإسلام"(7).

وتلحظ كذلك في قوله تعالى: ﴿ مُمَّأَذَّن مُؤَذِّن أَيُّهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴾ (8).

. \_

<sup>(1)</sup> انظر سورة يوسف الآية (3).

<sup>(2)</sup> الألوسي، السابق، ص175.

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (32).

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، السابق، ص264.

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية (108).

<sup>(6)</sup> الصابوني، السابق، ص36.

<sup>(7)</sup> ابن عاشور، التحليل والتنوير، مجلد9، ص70.

<sup>(8)</sup> انظر سورة يوسف الآية (70).

ويقول ابن عاشور: "وتأنيث اسم الإشارة وهو (أيتها العير بمعنى الجماعة لأن الركاب هم الأهم)"(1).

## 4. التعريف بالإشارة:

ويظهر ذلك في قوله تعالى: ﴿فَذَلَكُنَ الَّذِي لُمُنَّنِّي فِيهِ ﴾ (2).

"لم تقل فهذا وهو حاضر؛ رفقا لمنزلته في الحسن، وتمهيدا للعذر في الافتتان له"(3).

فقد وردت أسماء الاشارة في السورة الكريمة (هذا) للمذكر القريب ، (هـذه) للمؤنث القريب، (ذلك) للمذكر البعيد.

وفي قوله تعالى: ﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَص بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ﴾ (4).

"واسم الإشارة (هذا) مع قرب المشار إليه وهو القرآن ، للدلالة على العظمة التي تليق بجلال الكتاب المبين، الذي أوحاه الله تعالى إلى أشرف خلقه" (5).

## 4.2.1.2 الاسم الموصول:

"يستخدم القرآن الكريم الاسم الموصول في كثير من المواضع، حيث تكون صلته هي مناط الحكم، وموضع الاهتمام، وقد يتعدد الموصول، وتتعدد لذلك الصلات، حيث يراد الاهتمام في كل صلة، واستغلالها بأمر مستحق للبيان والاظهار "(6).

ونلحظ ذلك في سورة يوسف -عليه السلام- حيث يتعدد الاسم الموصول في عدة مواضع عند حديثه عن سيدنا يوسف-عليه السلام- وامرأة العزيز وذلك لرفعة المنزلة التي يحضى نبي الله يوسف -عليه السلام- ولتنزيهه عن عمل مخل. ويأتي

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، السابق، جزء13، ص28.

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية(32).

<sup>(3)</sup> القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق عبد المنعم خفاجي وعبد العزيز شرف، جـزء1، دار الكتـب المصرية، ص75.

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية(3).

<sup>(5)</sup> جمال رفيق يوسف الحاج علي، النظم القرآني في سورة يوسف، نابلس، فلسطين، 2000، ص51.

<sup>(6)</sup> محمود أحمد نخلة، السابق، ص158-159.

التعريف بالموصوليه لزيادة التقرير كما في قوله تعالى: ﴿وَرَاوَدُنُهُ الَّّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسه﴾ (1).

"فإن الاسم الموصول جيء به لتنزيه يوسف -عليه السلام- عن الفحشاء والمذكور أدل عليه من امرأة العزيز "(2).

كما في قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴾ (3).

يقول ابن عاشور: "وعبر عما عرضته المرأة بالموصوليه لما في الصلة من الايماء إلى كون المطلوب حالة هي مظنة الطواعية، لأن تمالىء الناس على طلب الشيء من شأنه أن يوطن نفس المطلوب للفعل "(4).

وفي قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أَمَّةِ أَنَّا أَنْبَكُم بِنَا وَبِلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴾ (5).

"فمن دواعي التعريف بالاسم الموصول بناء الخبر؛ وذلك أن تكون الصلة سببا للخبر، هي سبب في الأنباء عن طريق إرساله إلى يوسف -عليه السلام- كما أن جملة الصلة أفادت أيضا أن هذا الرجل هو الذي يحرك القصة فنيا، عن طريق إرساله إلى يوسف وما سيتبع ذلك من تطور في الأحداث تسبب في النهاية خروجه من السجن واستخلاص الملك له"(6).

وقال تعالى: ﴿وَلَأَجْرُ الآخرَة خَيْرٌ لَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّوُنَ ﴾ (7).

"فمدار الحكم على جملة (آمنوا)؛ لأنها سبب في الحصول على أجر الآخرة"(8).

<sup>(1)</sup> انظر سورة يوسف الآية (23).

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير، جزء10، ص250.

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (33).

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، السابق، ص266.

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية (45).

<sup>(6)</sup> جمال رفيق يوسف، السابق، ص55.

<sup>(7)</sup> انظر سورة يوسف الآية (57).

<sup>(8)</sup> جمال رفيق يوسف، السابق، ص55.

# 5.2.1.2 المعرف بأل:

يستخدم القرآن الكريم أل التعريف للعهد مرة وللجنس مرة أخرى، فالعهد شيء معهود، وأل التعريف الجنسية تعني نفس الحقيقة والجنس.

وأل التعريف العهدية "ما عهد مدلول مصحوبها بحضور حسي بأن تقدم ذكره لفظا فأعيد مصحوبا بأل أو أن يكون بينك وبين من تخاطبه عهد ذهني في شيء معين "(1).

وأل التعريف الجنسية "وهي التي يخلفها لفظة كل حقيقه "(2).

ومن أفضل مواقعها أن تجيء الستغراق خصائص الجنس.

قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ لَيَعْلَمَ أَنِي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي كُيْدَ الْخَائِنينَ ﴾ (3).

"والتعريف بالغيب تعريف الجنس"<sup>(4)</sup>. ليعلم العزيز أني لم أخنه في زوجته في غيبته بل تعففت عنها.

قال تعالى: ﴿وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الزَّاهِ دِينَ ﴾ (5). وأل التعريف في كلمة الزاهدين "لتعريف الجنس، وليست اسم موصول خلافاً لأكثر النحاة الذين يجعلون أل الداخلة على الأسماء المشتقة اسم موصول (6).

قال تعالى: ﴿وَاسُتَبَقَا الْبَابَ﴾ (7)، أل التعريف الداخلة على كلمة الباب هي للجنس إذ كانت عدة أبواب مغلقة.

قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ (8)، حيث جاءت كلمة الظالمون معرفة بأل التعريف إلى أن هؤلاء الذين يقترفون جريمة الظلم لا يظفروا بمطالبهم ومنهم

. ...

<sup>(1)</sup> السيوطي، همع الهوامع السابق، ص259.

<sup>(2)</sup> نفسه، ص259.

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (52).

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، السابق، ص280.

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية (20).

<sup>(6)</sup> ابن عاشور، السابق، ص244.

<sup>(7)</sup> انظر سورة يوسف الآية(25).

<sup>(8)</sup> انظر سورة يوسف الآية (23).

الخائنون المجازون الإحسان بالسوء المستكملون لخصائص جنسهم لأنهم يهدمون المجتمع وهو الأسرة وقد جسد خطرهم بمؤكد والتعريف ونهي.

ومن أمثلة أل العهدية في سورة يوسف كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ الْتُونِي بِهِ الْمُلِكُ الْتُونِي بِهِ الْمُلِكُ الْتُونِي بِهِ اللهِ اللهُ اللهُ

يقول ابن عاشور "والتعريف في الملك للعهد أي ملك مصر "(2).

وفي قوله تعالى: ﴿ وَمَا نَحْنُ بِنَّا وَيِلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ﴾ (3).

والتعريف بكلمة الأحلام تعريف العهد أي نحن لا نعرف أحلامك.

وكذلك يستخدم القرآن الكريم في سورة يوسف -عليه السلام- لفظة العزير لتدل على العهد، فقد ذكرت في أماكن متعددة في السورة ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَقَالُ الْعَزِيزِ ﴾ (4). وكذلك في قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ يَا أَيُهَا الْعَزِيزِ ﴾ (5). وكذلك في قوله تعالى: ﴿وَالُواْ يَا أَيُهَا الْعَزِيزِ مَسّنَا وَأَهْلَنَا الضّرُ ﴾ (6). والعزيز الذي ذكر في الآيات السابقة هو عزيز مصر السيد المبجل المعهود.

ومن أمثلة أل العهدية كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ قَاتِلْ مَنْهُمْ لاَ تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ مِلْاً قَتْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ مِلْاَقَعْلُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُتُمُ فَاعِلِينَ ﴾ (7).

و التعريف في كلمة السيارة "تعريف العهد الذهني لأنهم علموا أن الطريق لا تخلوا من قوافل بين الشام ومصر للتجارة والميرة"(8).

انظر سورة يوسف الآية (54).

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، السابق، ص280.

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (44).

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية (30).

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية (78).

<sup>(6)</sup> انظر سورة يوسف الآية (88).

<sup>(7)</sup> انظر سورة يوسف الآية(10).

<sup>(8)</sup> ابن عاشور، السابق، جزء10، ص226.

قال تعالى: ﴿ وَا أَيُّهَا الْمَلاُ أَنْ وَنِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرَّوْيَا تَعْبُرُونَ ﴾ (1). والتعريف في قوله للرؤيا "تعريف العهد، والمعهود الرؤيا التي كان يقصها عليكم "(2). ومن الاغراض البلاغية التي يحققها التعريف بالالف واللام:

#### 1. التعظيم:

قال تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (3).

فقد جاءت كلمتي (السميع، العليم) معرفتين بأل التعريف تعظيماً لله تعالى فالله سبحانه وتعالى هو السميع لدعاء الملتجئين إليه، العليم بأحوالهم وما انطوت عليه سرائر هم فهو السميع الكامل والعليم الكامل المتناهي في الكمال كما تشير إليه أل الجنسية.

قال تعالى: ﴿وَالْتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقَ ﴾ (4). فقد وردت كلمة الحق معرفة بأل التعريف تعظيماً له أي ظهر وانكشف الحق بعد اخفائه وهو بريء من الخيانية وصادق في قوله.

### 2. القصر:

قال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكُمُ إِلاَّ لِلْهِ عَلَيْهِ تَوكَلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوكَّلِ الْمُتَوكَّلُونَ ﴾ (5). فقد وردت كلمة المتوكلون معرفة بأل لتشير إلى قصر التوكل على الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق التوكل عليه لا غيره.

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَشِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ ﴾ (6).

يقول ابن عاشور: "مفيدة قصر شكواه على التعلق باسم الله، أي يشكو الى الله لا إلى نفسه ليجدد الحزن"(7).

<sup>(1)</sup> انظر سورة يوسف الآية (43).

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، السابق، ص227.

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (34).

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية (51).

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية (67).

<sup>(6)</sup> انظر سورة يوسف الآية (86).

<sup>(7)</sup> ابن عاشور، السابق، ص44.

## 6.2.1.2 التعريف بالإضافة:

يكتسب المسند إليه التعريف مع عدم وجود الألف واللام إذا أضيفت لمعرفة ويفيد عندئذ أغراضاً حيث وردت الإضافة في سورة يوسف -عليه السلام- لتحقيق أغراض بلاغية متعددة توضح المعنى المرجو تحقيقه بما يتناسب مع الهدف للسورة ومن هذه الأغراض:

#### 1. متانة العلاقة بين المضاف والمضاف إليه:

قال تعالى: ﴿وَالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِخُولِكَ ﴾ (1). فالعلاقة التي تربط بين المضاف الإخوة والكاف العائدة على يوسف -عليه السلام- علاقة متينة قوية، وإن بدوا له المكيدة.

وكذلك تظهر قوة العلاقة والمتانة بين المضاف والمضاف إليه في الآيات التالية:

قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ ﴾ (2). أي ضم إليه أخاه الشقيق، أنا أخوك يوسف أخبره بذلك واستكتمه.

وتظهر قوة العلاقة بين المضاف والمضاف إليه في الرابطة الأخوية الصادقة كما في قوله تعالى: ﴿فَلَمَا جَهَزَهُم بِجَهَازِهمْ جَعَلَ السّقَايَةُ في رَحْلِ أَخِيهِ ﴾(3).

#### 2. تشريف المضاف إليه:

قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا فَصَلَت الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ ﴾ (4).

وردت كلمة أبو مضافة إلى ضمير الجماعة هم وفي هذه الإضافة تشريف للمضاف إليه.

#### 3. توسيع المعنى:

قال تعالى: ﴿ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآتِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ (5).

انظر سورة يوسف الآية (5).

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية(69).

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (70).

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية (94).

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية (55).

وردت كلمة خزائن مضافة إلى الأرض، والأرض تحمل معان عدة منها المشرق والمغرب ومصر ومستوية ومنبسطة ذات ثمار وصحراء.....إلخ، فالكلمة لم تحتمل هذه المعانى لو لم تكن مضافة.

## 4. إضافة الموصوف إلى الصفة:

قال تعالى: ﴿وَلاَّجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ للَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ﴾ (1).

يقول ابن عاشور: "وإضافة لأجر إلى الآخرة من إضافة الموصوف إلى السفة"(2).

#### 5. المبالغة:

قال تعالى: ﴿ وَقَالَ نَسْوَةً فِي الْمَدينَة امْراً أَهُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَيَاهَا عَن نَفْسه ﴾ (3).

يقول الصابوني في تفسيره: "وتصريحهن بإضافتها إلى العزيز مبالغة في التشنيع لأن النفوس أميل إلى سماع أخبار ذوي الجاه"(4).

# 2.2 الجموع:

وهو على ضربين "ما صح فيه واحده، وما كسر فيه، فالأول ما كان آخره واوا أو ياء مكسورا ما قبلها بعدها نون مفتوحة أو ألف وتاء فالذي بالواو والنون لمن يعلم في صفاته كالمسلمين، والذي بالألف والتاء للمؤنث في أسمائه وصفاته. والثاني يعم من يعلم وغيرهم في أسمائهم وصفاتهم كرجال وأفراس "(5).

بلغ مجموع جمع المذكر السالم في سورة يوسف -عليه السلام- (ستين) جمعا، فهذه الكثرة من هذا الجمع، ربما يعود إلى حرص القرآن الكريم على أن يخاطب الجماعة لا المفرد لأن المقصد أن يكون هناك أمة متماسكة متحدة، متعاونة،

<sup>(1)</sup> انظر سورة يوسف الآية (57).

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، السابق، ص45.

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (30).

<sup>(4)</sup> محمد الصابوني، السابق، ص15.

<sup>(5)</sup> الزمخشري، المفصل في علم العربية السابق، ص188.

وهذه السورة تتحدث عن قصة نبي الله يوسف ابن يعقوب -عليهما السلام- وما والجهه من اللوان العذاب والفتن والشدائد، من إخوته ومن الآخرين.

ورد ذكر أكثر هذه الجموع عن الحديث عن إخوة يوسف -عليه السلام- (25) جمعاً مقابل (10) كلمات جمعا عن سيدنا يوسف -عليه السلام-. وهذا يعود إلى أن الحديث عن إخوة يوسف كان محور القصة ثم الحديث عن سيدنا يوسف حليه السلام- وهذا الفرد الذي يخاطب بصيغة الجمع.

وقد ورد في السورة ثلاثة من الجمع المذكرة السالمة عن الذات الألهية، هي (الراحمين، خير الحاكمين، أرحم الراحمين).

والتعبير عن الذات الإلهية بصيغة الجمع هدفه تعظيم لله -جل جلاله- كما أنه يتسق مع الجموع المذكرة السالمة التي أكثرة في السورة.

وكذلك هناك عدد من الجموع المذكرة السالمة تتحدث عن الفئة التي كفرت برسالة محمد -صلى الله عليه وسلم- وأخرى عن عزيز مصر.

ومن الجموع التي تفردت بها السورة أيضاً، جمع المؤنث السالم (غيابات) وجمع القلة (أبواب).

وهناك أمثلة متميزة باستخدام هذه الجموع في هذه السورة:

كما في قوله تعالى: ﴿وَرَاوَدَنُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْهَا عَن نَفْسِه وَغَلَّقَتِ الأَبوَابَ﴾ (1). وردت لفظة (الأبواب) مجموعة جمع قلة لكن ورودها في الآية التالية مفرد.

<sup>(1)</sup> انظر سورة يوسف، الآية (23).

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف، الآية (25).

#### 3.2 الافعال:

# 1. الماضى والمضارع والأمر:

والفعل الماضي "ما دل على زمن وقوع الحدث قبل زمن المتكلم وهو مبني دائم" (1).

والفعل المضارع "ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمن يحتمل الحال أو الاستقبال، والفعل المضارع يرد مرفوعاً ومنصوباً ومجزوماً ويكون معرباً ومنباً "(2).

وفعل الأمر "ما دل على طلب وقوع الفعل بعد زمن التكلم بغير لام الأمر، والفعل الأمر مبنى "(3).

وردت أغلب أفعال السورة أفعالاً ماضية، حيث بلغ مجموعها (235) فعلاً، ثم يأتي بعدها الأفعال المضارعة نحو (136) فعلاً، وأفعال الأمر قليلة الورود، فقد بلغ عدد تواترها ما يقارب (35) فعلاً.

وقلة أفعال الأمر في السورة الكريمة يعود إلى أن سورة يوسف -عليه السلام- مكية والسور المكية تركز على أمور العقيدة وتحاول تجليتها في النفوس البشرية، فناسب تلك الفترة المكية الأفعال الماضية والمضارعة لكن الفترة المدنية ركزت على التشريعات بما فيها من تحليل وتحريم وهذا يناسب الأمر والنهي.

فالقرآن الكريم منهج حياة للبشرية صالح لكل زمان ومكان، فهو ينوع بأساليبه احتراماً للجنس البشري المفطور على الحب والحرية والاختيار.

في الآيات الأولى من سورة يوسف -عليه السلام- (1-8) لم يذكر فعلا أمراً واحداً بل نجد أفعالاً ماضية وأفعالاً مضارعة وجملاً اسمية وسبب ذلك يعود أن هذه الآيات تتحدث عن القرآن العظيم الذي نزل بلغة العرب أي لكي تعقلوا أن الدي يصنع من الكلمات العادية هو المعجز ليس بشراً وفي الآيات كذلك إثبات أن بعض المرائى قد يكون إنباء بأمر مغيب، وذلك من أصول النبوءات.

<sup>(1)</sup> محمود ياقوت، النحو التعليمي، السابق، ص240.

<sup>(2)</sup> نفسه، ص242.

<sup>(3)</sup> نفسه، السابق، ص264.

وفي الايات التالية من السورة نفسها من (9-18) تتحدث عن تحاسد القرابة فيما بينهم، فالأفعال ترد بشكل أكثر حيث ورد فيها (23) فعلاً ماضياً، و(16) فعلاً مضارعاً، (18) فعل أمر، فالأفعال الماضية تدل على المكيدة المدبرة من الأخوة، والمضارعة تدل على الصفاء المتوقع من الأب اتجاه الأبناء، لكن أفعال الأمر وردت لتبين الخلاف الذي وقع بين الأخوة في عملية القتل أو الإلقاء.

أما الآيات من (20–35) هناك غلبة واضحة للأفعال الماضية (50) وقلة الأفعال المضارعة (16) وأفعال الأمر (5)؛ لأن هذه الآيات تتحدث عن الظلم الذي وقع على سيدنا يوسف -عليه السلام- من إخوته وعملية الشراء والبيع (الرق) شم امرأة العزيز والفتنة، فهي تسرد قصصاً تاريخياً مضى عليه الزمن فالفعل الماضي يناسب هذا السرد. وأما أفعال الأمر فأكثرها يدور بين عزيز مصر وزوجته زليخا التي حاولت فعل الفاحشة مع يوسف -عليه السلام- وما أمرت به زوجة العزين يوسف -عليه السلام- فمن الأول وردت الأفعال التالية (أكرمي، استغفري، اعرض) ومن الثاني (أخرج).

وعند النظر في الآيات من (36-49) نجد كثرة الأفعال المضارعة (28) مقابل (21) فعلاً ماضياً و(4) أفعال أمر، وهذا يعود الى أن هذه الآيات فيها لغة الحوار بين السجينين ويوسف -عليه السلام- والتأويل للرؤيا - فتناسب هذا الخطاب الأفعال المضارعة، فهي تناسب الزمن الحاضر.

وفي الآيات (5-57) نلحظ كثرة الأفعال الماضية (17)، (7) أفعال مضارعة، و(14) أفعال أمر. وهذه الآيات تبين لطف الله بمن يصطفيه من عباده، والعبرة بحسن العواطف، والوفاء والأمانة. وقد أكثر القرآن الكريم من استخدام الأفعال الماضية عند حديثه عن الوفاء والأمانة، والعبرة بحسن الاصطفاء مع أن الحديث عن الأمانة والوفاء هو شيء مستقبلي يعيش ما عاش الانسان متجدد. وأما أفعال الأمر التي تكررت في الآيات (ائتوني، ارجع، اجعلني، ائتوني) حيث نرى تكرراراً واضحاً لفعلي الأمر (ائتوني) وهذا دليل على حاجة ملك مصر لنبي الله يوسف حايه السلام - في هذه الدنيا لإقامة الحق والعدل.

**6** 4

وفي الآيات التي تليها من (58-83) حيث بلغ عدد الأفعال الماضية (59) فعلاً، بينما الأفعال المضارعة (36)، وأفعال الأمر (8).

وهذه الآيات فيها تسلية للرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- فقد لقي غيرك الأذى ومنهم أنبياء الله أمثال يعقوب ويوسف -عليهما السلام- فلا تحزن، وكذالك تبين الآيات أن باب التوبة مفتوح للجميع.

فإن كثرت الأفعال الماضية في الآيات إشارة واضحة إلى أن فيها تسلية للرسول محمد صلى الله عليه وسلم مما كان يلاقي من عشيرته وقومه بينما ورود الافعال المضارعة دليل على أن الذي اقترف ذنبا في الماضي بإمكانه النوبة في الحاضر الذي يعيش.

والآيات من (84-111) فقد وردت الأفعال الماضية (54) مرة، ثم الأفعال المضارعة (27) مرة ثم أفعال الأمر (13) مرة. وهذه الآيات تتحدث عن ظلم ذوي القربى، وكذلك فيها العبرة والعظة بالصبر على البلاء كصبر أنبياء الله يعقوب ويوسف ومحمد -عليهم السلام- جميعاً، وفيها كذلك عبر من تاريخ الأمم والحضارة القديمة وقوانينها ونظام حكوماتها وتجارتها ومراقبة المكاييل "وإن في هذه السورة أسلوباً خاصاً من أساليب إعجاز القرآن وهو الإعجاز في أسلوب القصص الذي كان خاصة أهل مكة يعجبون مما يتلقونه منه من بين أقاصيص العجم والروم "(1).

# ومن الأمثلة المتميزة لاستعمال الأفعال في السورة:

قال تعالى: ﴿الآنَ حَصْحَصَ الْحَقَ ﴾ (2). "والتعبير بصيغة الماضي مع أنه لم يثبت إلا من إقرارها الذي لم يسبق لأنه قريب الوقوع فهو فهو لتقريب زمن الحال مع المضي، ويجوز أن يكون المراد بثبوت الحق بقول النسوة (ما علمنا عليه من سوء) فيكون الماضي على حقيقته، وتقديم اسم الزمان للدلالة على الاختصاص أي الآن لا قبله للدلالة على أن ما قبل ذلك الزمان كان زمن باطل وهو زمن تهمة يوسف عليه السلام – بالمراودة "(3).

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير، جزء10، ص199.

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (51).

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، السابق، ص291.

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِي أَنَا أَخُوكَ فَلاَ تُبْتَئِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ (1).

يقول ابن عاشور: "وأفاد صوغ (يعملون) بصيغة المضارع أنه أعمال متكرره من الأذى، وفي هذا تهيئه لنفس أخيه لتلقي حادث الصواع باطمئنان حتى لا يخشى أن يكون بمحمل الريبة من يوسف -عليه السلام-"(2).

وفي قوله تعالى: ﴿ اقْتُلُوا يُوسُفَأُ وِاطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخُلُكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْده قَوْماً صَالِحِينَ ﴾ (3) جاء فعلي الأمر اقتلوا واطرحوا تعبيرا عن حالة الغضب والحقد اتجاه الآخ المقرب إلى أبيهم فشكل فعل الأمر يسير من أعلى إلى أسفل، القتل أو الإلقاء بعيداً في أرض مهجورة فاستعمال الفعلين جاءا مناسبين للموقف "والأمر مستعمل في الارشاد وأرادوا ارتكاب شيء يفرق بين يوسف وأبيه -عليهما السلام- تفرقة لا يحاول من جرائها اقترابا بأن يعدموه أو ينقلوه إلى أرض أخرى فيهلك أو يفترس "(4).

قال تعالى: ﴿ وَقَالَ سَوَّةً فِي الْمَدينَة امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ ﴾ (5).

"ومجيء تراود بصيغة المضارع مع كون المراودة مضت لقصد استحضار الحالة العجيبة لقصد الانكار عليها في أنفسهن ولومها على صنيعها"(6).

وفي قوله تعالى: ﴿وَلاَّجْرُ الآخرة خَيْرٌ لَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾ (7).

"والتعبير في جانب الإيمان بصيغة الماضي وفي جانب التقوى بصيغة المضارع لأن الإيمان عقد القلب الجازم فهو حاصل دفعة واحدة وأما التقوى فهي متجددة بتجدد أسباب الأمر والنهي واختلاف الأعمال والأزمان"(8).

<sup>(1)</sup> انظر سورة يوسف الآية (69).

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير، جزء13، ص27.

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (9).

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، السابق، ص223.

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية (30).

<sup>(6)</sup> ابن عاشور، جزء10، ص261.

<sup>(7)</sup> انظر سورة يوسف الآية(57).

<sup>(8)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير، جزء13، ص11.

وفي قوله تعالى: ﴿قَالَ سَوْفَ أَسْنَغْفِرُ لَكُمْ رَبِيَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ ﴾ (1).

"يدل افعل المضارع (استغفر) على أنه يلازم الاستغفار لهم في أزمنة المستقبل، ويعلم منه أنه استغفر لهم في الحال بدلالة الفحوى؛ لكنه أراد أن ينبههم إلى عظم الذنب وعظمة الله تعالى وأنه سيكرر الاستغفار لهم في أزمنة مستقبلة وقيل آخر الاستغفار لهم إلى ساعة الإجابة"(2).

#### 4.2 البناء للمجهول:

يقصد بالفعل المبني للمجهول "هو الفعل الذي حذف فاعله وجهل، وطرأ عليه تغيير في الشكل"<sup>(3)</sup> أي بضم الحرف الأول وكسر ما قبل الآخر إذا كان ماضياً، وبضم الحرف الأول وفتح ما قبل الآخر إذا كان مضارعاً.

تواتر الفعل المبني للمجهول في سورة يوسف -عليه السلام- في (17) موضعا والقرآن الكريم يريد تحقيق أغراض معنوية منها:

#### 1. تعظيم الفاعل:

ويقصد بها رغبة المتكلم في إظهار تعظيمه وذلك بصون اسمه عن أن يذكر على الألسنة.

ويظهر ذلك في قوله تعالى: ﴿ قُضِيَ الأَمْرُ الَّذِي فِيهُ تَسْنَفْيَانَ ﴾ (4).

وحذف الفاعل في الآية السابقة للتعظيم أي انتهى وتم قضاء الله صدقتما أو كذبتما فهو واقع لا محالة.

<sup>(1)</sup> انظر سورة يوسف الآية (98).

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، السابق، جزء13، ص11.

<sup>(3)</sup> محمد حسن الحمصي، الشامل في النحو، ط1، دار الرشيد، دمشق، بيروت، 1995، ص30.

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية (41).

# 2. الايهام:

وهو إنك "تعرف الفاعل لكنك تقصد إخفاءه وتستره خوفاً عليه"(1). ومن أمثلة ذلك كما في قوله تعالى: ﴿ قَالَتُ مَا جَزَاء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً إلاَّ أَن يُسْجَنَ أَوْ

عَذَابُ أَلِيمُ ﴾.

ومن أمثلة الايهام كما في قوله تعالى: ﴿إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَمِنَ الكَاذِينَ ﴾ (3).

وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَمِن الصَّادِقِينَ ﴾ (4).

## 3. تحقير الفاعل:

يعني: "رغبة المتكلم في إظهار تحقير لنائب الفاعل وذلك بصون لسانه عن أن يجري بذكره"(5).

ويحذف نائب الفاعل تحقيراً له ويظهر ذلك جلياً كما في قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا اسْنَيْاً سَالرَّسُلُ وَظَنُواْ أَنَهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءهُمْ نَصْرُنَا ﴾(6).

أي يئس الرسل من إيمان قومهم وأيقن الرسل أن قومهم كذبوهم أتاهم النصر عند اشتداد الخطب.

## 4. مراعاة غرض السامع:

ويقصد بها "أن يكون السامع لا غرض له في ذكر الفاعل بل يكون متعلقا بالمفعول لا غير أو أن يكون الفاعل لا يهمه في شيء"<sup>(7)</sup> ومن أمثلة ذلك كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ يَا أَبَانَا مَا نَبْغي هَذه بضاً عَتَنَا رُدَّتُ إِلَيْنَا ﴾ (8).

<sup>(1)</sup> شرف الدين الراجحي، المبني للمجهول وتراكيبه في القرآن الكريم، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، 1999، ص23.

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية(25).

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية(26).

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية(27).

<sup>(5)</sup> عبدالعزيز عتيق، علم المعاني، دار النهضة، بيروت، 1974، ص138.

<sup>(6)</sup> انظر سورة يوسف الآية(110).

<sup>(7)</sup> شرف الدين الراجحي، السابق، ص24.

<sup>(8)</sup> انظر سورة يوسف الآية (65).

أي هذا ثمن الطعام رد إلينا من حيث لا ندري، فهل هناك أعظم من هذا الإحسان.

عند التأمل في الأفعال المبنية للمجهول في سورة يوسف -عليه السلام- نجد منها ما ورد عن القضاء فهو شه وحده، فالفعل المبني للمجهول يبحث عن الفاعل، فالقرآن الكريم حريص على أن يظل فكر الإنسان مرتبطاً بالحدث ومن هذه الأفعال (قضي، منع، ردت، وجد، فيصلب، يحاط، يرد، يفترى، يغاث، كذبوا، يسجن، كذبوا، قد، فنجي).

# 5.2 الافعال الخمسة:

وقد سميت بالأفعال الخمسة "لأنها تأتي على خمسة أوزان، وهي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو الاثنتين، أو واو الجماعة أو ياء المخاطب أو المخاطبة، وترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون "(1).

تواترة الأفعال الخمسة في السورة الكريمة التي جاءت على وزن يفعلون وتفعلون (27) فعلا؛ منها (15) فعلا يتعلق بإخوة يوسف و (5) أفعال تتعلق بيوسف –عليه السلام– و (7) أفعال تتعلق بالفئة التي تعقل.

<sup>(1)</sup> محمود ياقوت، النحو التعليمي السابق، ص240.

# الفصل الثالث المستوى التركيبي

# 1.3 الجملة الاسمية والجملة الفعلية:

الجملة القرآنية "هي بناء قد أحكمت لبناته، ونست أدق تنسيق، لا تحسس بكلمة تضيق في مكانها، أو تنبو عن موضعها، أو لا تعيش مع أخواتها، حتى صار من العسير بل من المستحيل، أن تغير في الجملة كلمة بكلمة، أو أن تستغني فيها عن لفظ، أو أن تزيد فيها شيئاً، وصار قصارى أمرك إذا أردت معارضة جملة في القرآن أن ترجع بعد طول المطاف إليها، كأنما لم يخلق الله لأداء تلك المعاني، غير هذه الألفاظ وكأنما ضاقت اللغة، فلم تجد فيها، وهي بحر خضم تودي به تلك المعاني غير ما اختاره القرآن لهذا الأداء، والجملة القرآنية تتبع المعنى النفسي فتصوره بألفاظها لتلقيه في النفس حتى إذا استكملت الجملة أركانها، برز المعنى ظاهراً فيه المهم والأهم، فليس تقديم كلمة على أخرى صناعة لفظية فحسب، ولكن المعنى هو الذي جعل ترتيب الآية ضرورة لا معدى عنه، وإلا اختل وانهار (1).

وتستخدم الجملة الفعلية في القرآن للدلالة على التجدد والحدوث والاسمية للثبوت والاستقرار والمراد بالتجدد في الماضي حصوله، وفي المضارع تكرار<sup>(2)</sup>.

بلغ مجموع الجمل الفعلية في السورة الكريمة (351) جملـة فعليـة بينمـا مجموع الجمل الاسمية (133) جملة اسمية (3). وذلك يعود إلى أن الجمل الفعلية تدل على الحركة والتجدد والانفعال ليتناسب مع طبيعة قصـة سـيدنا يوسـف -عليـه السلام- المليئة بالحركة والمحطات من حسد ومحاولة قتل وفتن واغراءات. وعنـد النظر في مجموع الجمل الفعلية والاسمية، تلاحظ تقدماً واضحاً للجمل الفعلية علـى الجمل الاسمية، حيث تتحدث الآيات الثلاثة الأولى عن القرآن الكريم الـذي نـزل

<sup>(1)</sup> أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، ط3، مصر، ص105.

<sup>(2)</sup> نفسه، ص107.

<sup>(3)</sup> اعتمدت في إحصاء الجمل على كتاب (معجم إعراب الألفاظ والجمل في القرآن الكريم)، مكتبسة لبنان، بيروت، ط1، 1990، ينظر (302-320).

باللغة العربية. وإنه محفوظ بحفظ الله له. فقد بلغ عدد الجمل الاسمية (6) جمل، بينما عدد الجمل الفعلية (4) جمل، وفي هذا إشارة واضحة إلى أن الجمل الاسمية كما هو معروف تدل على الثبات والاستقرار، بينما الجمل الفعلية تدل على التحرك والتجدد.

والآيات السابقة تتحدث عن القرآن الكريم، والقرآن الكريم نزل بلغة العرب (اللغة العربية) لا يعتريه أدنى شك، قال تعالى: ﴿إِنَا نَحْنُ نَزُلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون والمعفظ يدل على الثبات والصون، فهذه الصفة التي أخذها القرآن الكريم صفة الثبات واللزوم، وهذا الثبات يناسبه الجمل الاسمية لا الفعلية.

ومن الأماكن التي كثرت فيها الجمل الفعلية وتفوقت على الجمل الاسمية، الآيات التي تتحدث عن قصص الأنبياء، أمثال قصة سيدنا يوسف عليه السلام ومحاولة إخوته كيده الآيات (4-22) فقد بلغت الجمل الفعلية (62) جملة، بينما الجمل الإسمية (25) جملة، وفي هذا العدد الكثير للجمل الفعلية، إشارة واضحة إلى قصة نبي الله يوسف عليه السلام ابتدأ من الرؤية العجيبة التي رآها في المنام، كما في قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأَبِيهِ يَا أَبت إِنِي رَأَيتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيتُهُمْ لِي سَاحِدينَ ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأَبِيهِ يَا أَبت إِنِي رَأَيتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيتُهُمْ لِي سَاحِدينَ ﴾ (1).

وخوف يعقوب على يوسف -عليهما السلام- ثم محاولة الأخوة قتل يوسف -عليه السلام- أو القائه بعيداً، وهذه المؤامرة من الإخوة اتجاه الأخ يوسف -عليه السلام- ومجيء القافلة وشرائه يلزم أفعالا، فالجمل الفعلية يلزمها الحركة والتجدد، وكذلك تلحظ في بقية الآيات غلبة واضحة للجمل الفعلية على الجمل الاسمية، وفي هذا دليل على أن الحركة يلزمها الجمل الفعلية كما في محاولة امرأة العزيز ظلم يوسف -عليه السلام- ومجيء النسوة، ودخوله السجن، وتفسيره رؤية الملك ثم مجيء إخوته للحصول على الطعام فذلك يلزمه الحركة والتجدد من الجمل الفعلية.

<sup>(1)</sup> انظر سورة يوسف الآية (4).

وهذه بعض الأمثلة من السورة الكريمة تبين كيف استخدم القرآن الكريم الجمل الاسمية ليعبر بها عن الثبات والاستقرار والجمل الفعلية ليعبر بها عن الثبات الحركة والتجدد.

ففي قوله تعالى: ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ﴾ (1). "وتقديم الضمير على الخبر الفعلي يفيد الاختصاص (2). وفي قوله تعالى: ﴿ فَعَرَفَهُمْ وَهُمُ لَهُ مُنكرُونَ ﴾ (3).

وكان الإخبار عن معرفته إياهم بالجملة الفعلية المفيدة للتجدد للدلالة على أن معرفته إياهم حصلت لحظة رؤيته إياهم دون توسم وتأمل<sup>(4)</sup>.

وفي قوله تعالى: ﴿وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ﴾ (5).

يقول ابن عاشور: "ووقع الإخبار عنهم بالجملة الاسمية للدلالة على أن عدم معرفتهم به أمر ثابت متمكن منهم"(6).

وكذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (7).

وأكدوا حفظه بالجملة الاسمية الدالة على الثبات وبحرف التوكيد(8).

## 2.3 التقديم والتأخير:

"إن الجملة العربية لا تتميز بحتمية في ترتيب أجزائها، وبرغم ذلك ترك لنا النحو رتبا تحفظ بالنسبة لهذه الأجزاء، والعدول عن هذه الرتب يمثل نوعاً من الخدوج عن اللغة النفعية إلى اللغة الإبداعية، ومن هنا وجد البلاغيون اهتماماً خاصاً

<sup>(1)</sup> انظر سورة يوسف الآية (3).

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، جزء10، ص202.

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (58).

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، جزء13، ص12.

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية (58).

<sup>(6)</sup> ابن عاشور، السابق، جزء13، ص12.

<sup>(7)</sup> انظر سورة يوسف الآية(63).

<sup>(8)</sup> ابن عاشور، السابق، جزء13، ص16.

لهذا المبحث ورصدوا كثيراً من التعبيرات التي توفرت فيها هذه الظاهرة، وما يمكن أن تفيد منه الدلالة، أو بمعنى أصح أن تتغير به الدلالة تغيراً يوجب لها المزيبة والفضيلة"(1).

"ومناحي الاستخدام في العربية مرتبطة بهواتف النفس، وحاجات النساس ونوازع الأفراد، وميول الجماعة، وكل هذا يناط بقيمة التواصل بين المنشئ والمتلقي وتتنوع طرائق البيان ووجوهه، حسب الزمان والمكان والبيئة والموروث الثقافي، والمستوى الحضاري"(2).

"ولكل عنصر من عناصر الجملة في اللسان العربي موقع في ترتيب بناء الجملة"(3).

ويقول عبدالقاهر الجرجاني: "هو باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التعرف، يفيد الغاية، لا يزال يغتر لك عن بديعه، ويفضى بك إلى لطيفه" (4).

<sup>(1)</sup> محمد عبدالمطلب، البلاغة الأسلوبية، الهيئة المصرية العامة الكتاب، 1984، ص240.

<sup>(2)</sup> محمد بركات أبو علي، مقدمة في دراسة البيان العربي، الجامعة الأردنية، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، 1986، ص65.

<sup>(3)</sup> عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني، البلاغة العربية، جزء 1، دار العلم، دمشق، 1996، ص35.

<sup>(4)</sup> عبدالقاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق محمد رشيد رضا، مكتبة القاهرة، 1961، ص72.

# ومن أكثر الأغراض التي جاء من أجلها التقديم والتأخير: أ. الاهتمام:

يعتبر الاهتمام من أهم أغراض التقديم والتأخير في القران الكريم ويظهر ذلك في كثير من الآيات ومن أهمها تقديم الجار والمجرور على الاسم والفعل، فإن تقدم الجار والمجرور دل على أهميته ومنزلته في الجملة والمعنى الذي يتركه، كما في قوله تعالى: ﴿وَجَاء إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَ خَلُواْ عَلَيْه فَعَرَفَهُمْ وَهُمُ لَهُ مُنكرُونَ ﴾ (1).

"وتقديم المجرور بلام التقوية في (له منكرون) للاهتمام بتعلق نكرتهم إياه للتنبيه على أن ذلك من صنع الله تعالى وإلا فإن شمائل يوسف -عليه السلام- ليست من شأنه أن يجهل وينسى "(2).

وفي قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأَبِيهِ مِا أَبِتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾ (3).

"وتقديم المجرور على عامله في قوله (لي ساجدين) للاهتمام "(4). وفي قوله تعالى: ﴿أَرْسلُهُ مَعَنَا غَداً يَرْتُعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافظُونَ ﴾ (5).

"وتقديم (له) في (له لحافظون) يجوز أن يكون لأجل الرعاية للفاصلة والاهتمام بشأن يوسف -عليه السلام- ويجوز أن يكون للقصر بادعائي"<sup>(6)</sup>.

وفي قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ﴾ (7). وتقديم الجار والمجرور للاهتمام بمنزلة يوسف عليه السلام-.

<sup>(1)</sup> انظر سورة يوسف الآية (58).

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، السابق، ج13، ص12.

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (4).

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، السابق، ص208.

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية (12).

<sup>(6)</sup> ابن عاشور، السابق، ص220.

<sup>(7)</sup> انظر سورة يوسف الآية (11).

ويظهر تقدم الفاعل على فعله لإثارة الاهتمام كما في قوله تعالى: ﴿امْرَأَةُ الْعَزِيزِ وَيَا وَيُ فَا عَنَ نَفْسه ﴾ (1).

# ب. القصر:

قال تعالى: ﴿ قَالَ هِيَ رَاوَدَ تُنْيِعَن نَفْسِي ﴾ (2).

"وتقديم المبتدأ على خبره الذي هو فعل يفيد القصر وهو قصر قلب للسرد عليها"(3).

ففي قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنْبِي أَنَا أَخُوكَ فَلاَ تَبْتَسِ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ (4).

"فأكدوا الخبر ب (إن) وبالجملة الاسمية وبالقصر الذي أفاده ضمير الفصل، أي أنا مقصورة على الكون أخاك لا أجنبي عنك، فهو قصر قلب لاعتقاده أن الدذي كلمه لا قرابة بينه وبينه" (5).

# ج. أن يلحق بالتأخير ضعف بالتركيب:

ففي قوله تعالى: ﴿إِن كُتُمْ لِلرَّؤُمَّا تَعْبُرُونَ ﴾ (6).

"وتقديم للرؤيا على عامله وهو (تعبرون) للرعاية على الفاصلة مع الاهتمام بالرؤيا في التعبير، واللام في (للرؤيا) لام التقوية لضعف العامل عن العمل بالتأخير عن معموله"(7).

<sup>(1)</sup> انظر سورة يوسف الآية (30).

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (26).

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، السابق، ص257.

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية (69).

<sup>(5)</sup> ابن عاشور، السابق، ص26.

<sup>(6)</sup> انظر سورة يوسف الآية(43).

<sup>(7)</sup> ابن عاشور، السابق، ص281.

#### د. التوكيد:

قال تعالى: ﴿إِنِي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ (1). فإنه يفيد من التأكيد في تقوية الكفر ولزومهم إياه.

ومن مواطن التقديم والتأخير ما يتعلق بالدعاء كقوله تعالى: ﴿ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمنينَ ﴾ (2).

"وجملة (إن شاء الله) دعائيه جيء بها للتبرك، وفي الآية تقديم وتأخير تقديره (ادْخُلُواْ مصْرَ إن شَاء اللهُ آمنينَ ﴾ "(3).

ففي قوله تعالى: ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِمِنَ الزَّاهِدِينَ ﴾ (4).

"وتقديم المجرور على عامله للتنويه بشأن المزهود منه، وللتنبيه عن ضعف توسمهم وبصارتهم مع الرعاية على الفاصلة"<sup>(5)</sup>.

ومن مواطن التقديم ما يكون بترتيب الكلمات في عدد من السياقات كما في قوله تعالى: ﴿مَا جَزَاء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً إِلاَّ أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَابُ أَلِيمُ ﴾ (6).

"حيث قدمت امرأة العزيز عقوبة السجن على العذاب الأليم فأرادت إظهار غضبها أمام زوجها، وجب التهمة عن نفسها وتخويف يوسف -عليه السلام- فأردت اقتراح السجن باقتراح أكثر عنفا هو تعريضه للعذاب الأليم"(7).

وفي قوله تعالى: ﴿الْآنَحَصُحَصَ الْحَقُّ (8).

<sup>(1)</sup> انظر سورة يوسف الآية (37).

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (99).

<sup>(3)</sup> محمد حسين سلامة، الإعجاز البلاغي في القرآن، القاهرة، ط1، 2002، ص141.

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية (20).

<sup>(5)</sup> ابن عاشور، السابق، ص257.

<sup>(6)</sup> انظر سورة يوسف الآية (25).

<sup>(7)</sup> فوز سهيل كامل نزال، لغة الحوار في القرآن، السابق، ص242.

<sup>(8)</sup> انظر سورة يوسف الآية (51).

"تقديم الظرف على الفعل والفاعل وقد يعكس تقديم الظرف صفة من صفات المتكلم وطباعه، ففي تقديم ظرف الزمان (الآن) في قول امرأة العزيز بعد أن حاولت المراوغة، دليل على طبيعة امرأة العزيز التي تحاول إغراء نبي من أنبياء الله يوسف -عليه السلام- ومخاصمة الأنبياء"(1).

ومن مواطن التقديم والتأخير في الجمل الشرطية كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ قَالَ مَا مُنْهُمْ لاَ تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ في غَيَابَة الْجُبَيْلَقَطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَة إن كُنتُمْ فَاعلينَ﴾ (2).

"دلّ تقديم جملة جواب الشرط على خوف اعترى نفس المتكلم، فأسرع إلى تقديم طريقة للتخلص من يوسف وبدأ بنهيهم عن قتله خشية من الله ورحمة بوالدهم فالشر في نفوس الصالحين لا يتصاعد، ويبدوا أن هذا القرار الذي توصل إليه خلصه من صراع داخل اعتراه واعترى إخوته، بدليل سرعة تنفيذه، فالتركيب الأصلي للجملة (إن كنتم فاعلين ما أقوله لكم فلا تقتلوا يوسف وألقوه في غيبت الجب) فتصبح الجملة عادية صادرة عن متكلم حيادي الغايات، يطرح رأيه دون أن يعنيه أو يؤرقه تنفيذ الطرح الآخر، أما وقد يرغب بتنفيذ رأيه فإنه يبدأ يعرضه مؤخرا جملة الشرط. (إن كنتم فاعلين)(3).

وفي قوله تعالى: ﴿مَا جَزَاء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً ﴾ (4).

"تقدم الجار والمجرور المضاف إلى ضمير المخاطب العائد إلى العزير (بأهلك) على المفعول به (سوءا) دالاً على مكر امرأة العزيز، فقد قدمت ما يحرص عليه الرجل صيانته أو حمايته هو العرض لإثارته على يوسف وتبرئة ذاتها من هذه الشبهة"(5).

<sup>(1)</sup> فوز نزال، السابق، ص242.

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (10).

<sup>(3)</sup> فوز نزال، لغة الحوار في القرآن، السابق، عس275.

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية (25).

<sup>(5)</sup> فوز نزال، السابق، ص267.

ففي الآية التالية قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَبَانَا مُنِعَمِنَا الْكُيْلُ ﴾ (1). "تقدم الجار والمجرور على نائب الفاعل للتخصيص والتأكيد فالمنع خاص بهم دون غير هم "(2).

ومن مواطن التقديم والتأخير تقدم النعت بالجملة على النعت بالظرف.

قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبُلِكَ إِلاَّ رِجَالاً أُوحِي إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ﴾ (3).

"والإيحاء من الله يحمل معنى الاستمرار والفاعليه فجاء بصيغة الفعل (نوحي اليهم) وتقدم للأهمية، لأن الإيحاء من الله أهم من اختيار الأنبياء"(4).

ومن جوانب التقديم والتأخير ما يتعلق بارتباط الآيات بعضها ببعض.

#### 3.3 التوكيد والتكرار:

يمتاز الإنسان بالنسيان، وهذه الميزة وإن كانت إيجابية من جهة فهي سلبية من جهة أخرى، فالنسيان إيجابي عند الحوادث المفجعة، لتخفف عن الإنسان الألم وما يحيط به لكنه سلبي عند الطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

"هو أعجاز من إعجازه؛ ووجه جديد من وجوه البلاغة، لم ينطق به من قبل القرآن لسان، فيجد فيه تلك الطلاوة والحلاوة، أما التكرار الذي وقع فيه القرآن فإنه كان في الموضع التي جاء فيها نغماً جديداً من أنغام الحسن الرائع"(5).

"وإن القرآن جرى في هذا على ما كان للعرب من أساليب التكرار في مواقف التوكيد والدعاء، وهذا التكرار في ذاته يخدم غرضاً أصيلاً من أغراض الدعوة وهو تثبيت القلوب على الحق، وأقامتها على الشريعة التي تحملها تلك الدعوة فالتكرار من شأنه أن يعمق جذور الفكرة التي تحملها العبارة" (6).

<sup>(1)</sup> انظر سورة يوسف الآية (63).

<sup>(2)</sup> فوز نزال، السابق، ص263.

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية(109).

<sup>(4)</sup> خلدون صبح، التقديم والتأخير في القرآن، رسالة جامعية، دمشق، 1995، ص148.

<sup>(5)</sup> عبد الكريم الخطيب، الإعجاز في دراسات السابقين، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1975، ص395.

<sup>(6)</sup> نفسه، ص414.

"وظاهرة التكرار في القرآن الكريم ظاهرة لافتة للنظر، ففي كلامنا نحن البشر عندما يفرض علينا، موقف لغوي ووحدات لغوية بذاتها، قد لا تسعفنا القريحة بغيرها سواء حدث لنا ذلك في مواقف الحياة العامة عندما تتفاعل اللغة بالمجتمع في خضم الواقع اليومي، أو حتى إن حدث لنا ذلك في مواقف الإبداع الفني التي يعايش فيها الأديب الكلمة، ولكن الشيء الذي يلفت أن التكرار في القرآن الكريم تستريح له النفس و يقبله الطبع ويحس المستمع له باستجابة يدرك عمقها كما يدرك بقية المظاهر المحببة من ملاحة وجمل وطيب نغم واستقامة وزن وسلامة طبع"(1).

"و التكرير أبلغ من التأكيد و هو من محاسن الفصاحة (2).

ومن معاني التكرار إذا طال الكلام وخشي تناسي الأول أعيد الثاني تكريراً كما في قوله تعالى: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾(3).

"والتكرار في القرآن الكريم ضرب مهم من إعجازه النظمي، ووجه بليغ من وجوه البلاغة لذا وقع هذا الأسلوب في هذا الكتاب العزيز لغايات بلاغية دقيقة تفهم من السياق، وتعرف من القرائن والأحوال"(4).

وقد أكثرت السورة الكريمة من أساليب التوكيد، وكان أكثرها التوكيد بالجملة الاسمية، ثم التوكيد بـــ(إن)، ثم ضمير الفصل، ثم (لام القسم)، ثــم (أن)، ثــم (لام الابتداء) ثم التأكيد بالتكرار، والتقديم والتأخير والنون المشددة، ثم الحروف الزوائد (ب، من، وما).

و أول توكيد في السورة نراه في الآية الثانية قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنَرُلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (5).

<sup>(1)</sup> البدراوي زهران، ظواهر قرآنية في الدراسات اللغوية بين القدماء والمحدثين، ط2، 1993، دار المعارف، القاهرة، ص37.

<sup>(2)</sup> السيوطي، البلاغة القرآنية، تحقيق السيد الجمبلي، دار المعرفة، القاهرة، 1993، ص111.

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (4).

<sup>(4)</sup> حسين الدراويش، النظم القرآني في سورة البقرة، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، 1986، ص147.

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية (2).

"والتأكيد بـــ(أن) متوجه إلى خبرها وهو فعل (أنزلناه) رداً على الذين أنكروا أن يكون منز لا من عند الله"(1).

ومن مواطن التوكيد أيضاً كما في قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبِتِ إِنِي رَأَيتُ اللَّهِ مَا أَبِتِ إِنِّي رَأَيتُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَيتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾ (2).

"وجملة رأيتهم مؤكدة بجملة (رأيتهم لي ساجدين) جيء بها على الاستعمال في حكاية المرائي أن يعاد فعل الرؤية تأكيداً لفظياً "(3).

ومن مواطن التوكيد ما ورد على ألسنة إخوة يوسف كما في قولـــه تعـــالى: ﴿قَالُواْ لَئنُ أَكَّلُهُ الذَّنبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذا لَّخَاسِرُونَ﴾ (4).

"واللام في (لئن أكله) موطئه للقسم، أرادوا تأكيد الجواب باللام وإن ولام الابتداء وإذن الجوابية تحقيقاً لحصول خسرانهم على تقدير حصول الشرط"(5).

وكذلك في قوله تعالى: ﴿ قَالَ إِنْ يَلْمُ خُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ الذِّبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَالَهُ فَا فَالُونَ ﴾ (6).

"وتأكيد الجملة بحرف التأكيد لقطع إلحاحهم بتحقيق أن حزنه لفراقه ثابت، تنزيلاً لهم منزلة من ينكر ذلك، إذ رأى إلحاحهم ويسري التأكيد إلي بقية الآية"(7).

ففي قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لِتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمُ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ (8).

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، جزء10، السابق، ص201.

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (4).

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، السابق، ص207.

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية (14).

<sup>(5)</sup> ابن عاشور، السابق، ص232.

<sup>(6)</sup> انظر سورة يوسف الآية(13).

<sup>(7)</sup> ابن عاشور، السابق، ص232.

<sup>(8)</sup> انظر سورة يوسف الآية (15).

وجملة (لتنبئنهم بأمرهم هذا) أكدت باللام ونون التوكيد لتحقيق مضمونها سواء كان المراد الإخبار عن المستقبل أو الأمر في الحال"(1).

ومن أساليب التوكيد كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَشِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ ﴾ (2).

"فإنه لما أريد تأكيد الحزن من البث عطف عليه لتفسيره وتأكيد، أي تأكيد الحزن، ومقتضى هذا التأكيد تأكيد أعراض سيدنا يعقوب -عليه السلام- عن الشكوى آلي الخلق، وجعلها لله وحده لا شريك له، فالبث والحزن بمعنى واحد، وإنما كرر لشدة الخطب النازل به "(3).

و التوكيد في قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ الِى أَبِينَا مِنَا وَنَحْنُ عُصْبَة إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَال مُّبِينَ ﴾ (4).

"واللام في (ليوسف) لام توكيد، دخلت للإشعار بأن زيادة محبة أبيهم لهما أمر ثابت"(5).

ومما جاء فيه التوكيد بالتكرار كما في قوله تعالى: ﴿قَالُواْ أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّق وَيصْبِرْ فَإِنَ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (6).

والتكرار في كلمة (يوسف) الواردة في سؤال أبناء يعقوب تركيب استفهامي وكذلك في إجابة (يوسف) على سؤال (أنا يوسف وهذا أخي)، ويفيد تكرار التصريح بالعلم (يوسف) توكيد من المخاطب المسؤول وتقوية وإثباتا، أعاد التلفظ بعبارة من جنس لفظتهم واصلا بظنهم آلي درجة اليقين ففي السؤال وشك في نسبة (أنت) آلي خبره (يوسف) فجاءت عبارته (أنا يوسف) مثبته مؤكدة نسبة الضمير آلي الخبر ذاته"(7).

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، السابق، ص232.

<sup>(2)</sup> انظر سورة بوسف الآية (86).

<sup>(3)</sup> محمد حسين أبو الفتوح، أسلوب التوكيد في القرآن الكريم، مكتبة لبنان، ط1، 1995، ص29.

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية (8).

<sup>(5)</sup> الزمخشري، الكشاف، جزء 2، دار الكتب العلمية، بيروت، رتبه محمد عبدالسلام، 1995، ص 428.

<sup>(6)</sup> انظر سورة يوسف الآية (90).

<sup>(7)</sup> فوز نزال، السابق، ص29.

وتكرار الدال كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مِن كُيْدِكُنَّ إِنَّ كُيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴾ (١).

ويتجاور الدالان المتجاورين، مشكله ركيزة ينتقل بواسطتها آلي التعليق على ما سبق بيان حكمه<sup>(2)</sup>.

وفي قوله تعالى: ﴿ قُلْنَ حَاشَ لله مَا عَلَمْنَا عَلَيْه مِن سُوع ﴾ (3). يكون "من حرف جر زائدا للتأكيد في الآية السَّابقة " (4).

ومن مواطن التوكيد بنوني التوكيد كما في قوله تعالى: ﴿ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونا مِنَ الصَّاغرينَ ﴾ (5).

"والسؤال المطروح لماذا أكد الفعل (ليسجنن) بالنون الثقيلة و (ليكونا) بالنون الخفيفة فأكد الفعل (ليسجنن) بالنون الثقيلة لأن زليخة امرأة العزير كانت تحب بوسف وتتحرق شوقاً إلى رؤيته فطلبت السجن ليكون بالقرب منها فتستطيع أن تراه فكان هذا هو طلبها وتحرض عليه، وأكد الفعل الثاني (ليكونا) بالنون الخفيفة، لأن إذلاله ليس مطلبها ولا تميل إليه"(6).

والسورة الكريمة تستخدم القسم في مواطن التوكيد، فقد تكرر القسم من إخوة يوسف -عليه السلام- في أربعة مواضع في السورة الكريمة:

قال تعالى: ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلَمْتُم مَّا جِنْنَا لِنَفْسِدَ فِي الأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴾ (7).

قال تعالى: ﴿ قَالُواْ تَا للهُ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴾ (8).

قال تعالى: ﴿ قَالُواْ تَاللَّهُ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَا لَخَاطِينَ ﴾ (9).

<sup>(1)</sup> انظر سورة يوسف الآية (28).

<sup>(2)</sup> فوز نزال، السابق، ص310.

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (51).

<sup>(4)</sup> بهجت عبدالواحد، حكم الحذف والاختصار في كتاب الله الجبار، جزء2، مكتبة دنديس، عمان، ط1، 2000، ص996.

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية (32).

<sup>(6)</sup> محمد أبو الفتح، السابق، ص166.

<sup>(7)</sup> انظر سورة يوسف الآية (73).

<sup>(8)</sup> انظر سورة يوسف الآية(91).

<sup>(9)</sup> انظر سورة يوسف الآية (85).

قال تعالى: ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ﴾ (1).

ففي الآيات السابقة نجد في الآية الأولى يمين منهم بانهم ليسوا سارقين، والثانية يمين منهم أنك لو واظبت على الحزن تصير حرضا، والثالثة يمين منهم أن الله فضله عليهم، والرابعة وهو يمين من أولاد يعقوب -عليه السلام- على أنه لم يزل على محبة يوسف عليه السلام.

بلغت هذه المكررات قمة الإعجاز، بحيث يمكن اعتبارها من علامات التشبيه على الإعجاز الذي لا يدرك إلا بعمق الفهم.

ومما جاء به التوكيد بالتكر اركما في قوله تعالى: ﴿ وُوسُفُ أَيْهَا الصَّدِيقُ أَفْتَنَا فِي سَبْعِ بَقَرَات سمَان يَأْكُنُونَ سَبْعُ عَجَافٌ وَسَبْع سُنبُلاَت خُضْر وَأُخَرَ يَا بِسَات لَعَلِي أَرْجِعُ إِلَى النَّاس لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (2).

حيث تكررت (لعلهم) مرتان وفي هذا التكرار تأكيد على رجوعه إلى الملك وأصحابه وإنما قال (لعلي) لأنه رأى عجز سائر المعبرين عن جواب هذه المسالة فخاف أن يعجز هو أيضا عنها فلهذا السبب قال لعلى.

وكذلك من مواطن التوكيد في السورة تكرار لعل في الآية التالية قال تعالى: ﴿وَقَالَ لَفْتَيَانِهِ اجْعَلُواْ بِضَاعَتُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (3).

أعيد تكرير (لعلهم) لكي يعرفوها إذا رجعوا إلى أهلهم وفتحوا أوعيتهم و (لعلهم يرجعون) أي لعلهم يرجعون إلينا إذا رأوها، فإنه علم أن دينهم يحملهم على رد الثمن لأنهم مطهرون عن أكل الحرام فيكون أدعى لهم إلى العود إليه.

ففي قوله تعالى: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةُ بالسُّوء إلاَّ مَا رَحمَ رَّبِيَ إِنَّ رَّبِي غَفُورٌ رَّحيمُ (4).

فقد تكررت لفظة ربي في الآية السابقة وفي التكرار تأكيد إلا من رحمه الله بالعصمة، وتكرار لفظة ربي الثانية تشير إلى أن ربي عظيم المغفرة واسع الرحمة.

انظر سورة يوسف الآية (95).

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (46).

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (62).

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية (53).

فمواطن التكرار كثيرة في السورة الكريمة، دليل على التأكيد والحق الذي جاء به سيدنا يوسف حليه السلام من رؤية صادقة وتفسير للأحلام وغيره من المؤهلات. وانظر كيف يستخدم في الآية التالية التأكيد بأن قال تعالى: ﴿وَمَا أُبرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّهُ السُّوءِ﴾ (1). فالآية: (إن النفس لأمارة بالسوء) عله لعدم تبرئة النفس وحسن التوكيد هنا، لأن السائل نزل منزلة الذي يشك في الخبر، لذلك أكدت الجملة بان، وعلماء البيان يوجبون الفصل، لتنزيل الجملة التي أن عليها مما قبلها منزلة الجزء لأنها قد اشتملت على السؤال عنها، ويسمون هذا شبه كمال الاتصال لتنزيلها بالنسبة إلى ما قبلها منزلة الصفة من الموصوف أو التأكيد مع المؤكد (2).

#### 4.3 الذكر والحذف:

"هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن، وهذه جملة قد تنكرها حتى تخبر وتدفعها حتى تنظر "(3).

"والحذف لا يكون إلا عند العلم وأمن الالتباس والشيء إذا علم وشهر موقعه سهل حذفه وإسقاطه" (4).

وفي قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِن بَعْد مَا رَأُوا الآياتِ لَيسْجُنُنَّهُ حَتَّى حين ﴾ (5).

"حذف المسند إليه في الآية الكريمة والتقدير "ثم بدا لهم الأمر" وهو السجن وحذف المسند إليه ليشير إلى عدم الاعتداد وسقوطه فتلك علاقات واهية، وأمور واهمة لا اعتداد بها، والحذف يشير إلى عدم الاعتداد بالمسند إليه وكأن إسقاطه في

<sup>(1)</sup> انظر سورة يوسف الآية (53).

<sup>(2)</sup> أبو الفتح، السابق، ص134.

<sup>(3)</sup> عبدالقاهر الجرجاني، السابق، ص96.

<sup>(4)</sup> محمد محمد أبو موسى، البلاغة العربية، دار التضامن، القاهرة، 1988، ص407.

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية(35).

العبارة ينبئ بأنه لا وجود له ولا اعتداد به عند ذوي العقول السليمة والأفكار السديدة (1)، أي من الدواعي اللفظية لحذف الفاعل القصد إلى الإيجاز.

وفي قوله تعالى: ﴿ فَصَبْرُ جَميلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ (2).

"فقد حذف المبتدأ فيكون التقدير فأمري صبر جميل"(3).

وفي قوله تعالى: ﴿وَكَانُواْ فيه منَ الزَّاهدينَ﴾ (4).

"والضمير في (وكانوا) إن كان للأخوة فظاهر وإن كان للرفقة وكانوا بائعين فزهدهم فيه لأنهم التقطوه والملتقط للشيء متهاون به خائف من انتزاعه، مستعجل في بيعه وإن كانوا مبتاعين"(5).

ففي قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ تَاللَّهُ نَفْنَا أَنَذُكُرُ يُوسُفَ ﴾ (6).

"وتقدير لا محذوفة في قوله (لا تفتأ) ولكن كثرة استعمال (تفتأ) منفيا، فضلاً عن السياق أكثر دلالة على النفي المحذوف لدى عامة أهل اللغة من الأدلة المتصلة بالصناعة والتي لا يدركها إلا المختصون الذين يرون أن تقدير (لا) قبل الفعل (تفتأ) يرجع إلى وجوب دخول اللام على الفعل وتأكيده بالنون وجوباً في حال كون الجواب منفياً"(7).

ومن مواطن الحذف كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ اخْرُجُ عَلَيْهِنَ ﴾ (8).

"وقد تحذف أداة النداء والمنادى لمفاجأة المتلقي بحضور المنادى دون أن تناديه (يا يوسف) لأنها تريد أن تفاجئهن بطلعته البهية التي لا يحيط بها وصف"<sup>(9)</sup>.

<sup>(1)</sup> بسيوني فيود، علم المعانى، جزء 1، مؤسسة المختار، القاهرة، 1998، ص91.

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (18).

<sup>(3)</sup> مصطفى عبدالسلام أبو شادي، الحذف البلاغي في القرآن، القاهرة، ص18.

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية (20).

<sup>(5)</sup> البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، دار الجيل، ص311.

<sup>(6)</sup> انظر سورة يوسف الآية (85).

<sup>(7)</sup> فوز نزال، لغة الحوار في القرآن، السابق، ص349.

<sup>(8)</sup> انظر سورة بوسف الآية (31).

<sup>(9)</sup> فوز نزال، السابق، ص377.

وكذلك في قوله تعالى: ﴿ وَسُمْ أَعْرِضُ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لذَبِكِ إِنْك كُتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴾ (1) ". فقد حذف حرف النداء، وهذا الحذف يشير إلى ما صار إليه حال العزيز، وقد رأى براءة يوسف، وأيقن بثبوت التهمة على امرأته، وأنها هي التي الرادت السوء، وكأن الكلمات لا تسعفه حتى يتم النداء فطوى هذا الحرف، ثم أجمل القصة كلها في اسم الإشارة (هذا) لأن المقام ضيق وحزن، فهو يقتضي الإيجاز وطى الكلمات "(2).

وسورة يوسف يكثر فيها حذف الجمل كما في قوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَكُلُهُ الذِّبْ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا لَخَاسِرُونَ ﴾ (3).

تترقب نتيجة هذا الحوار بين الأبناء وأبيهم ترى يقبل منهم هذا القول فيرسله أم يأبى والآيات الكريمة تطوي هذا الجواب فتقرأ قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهُ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَة الْجُبّ ﴾(4).

"إن هناك جملاً طويت ولم تذكر إلا أن حذفها لا يتأثر به المعنى مطلقاً بـل إنها تزيد النظم طلاوة وحلاوة"(5).

وفي قوله تعالى: ﴿وَقَالَ سُنُوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنَ فَسُهُ ﴿ (6). وفي قوله تعالى: ﴿وَالُواْ يَا أَبَانَا مَا لَكَ لاَ تَأْمَنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصَحُونَ ﴾ (7).

"إن حذف حركة الرفع في (تأمنا) إنما هو لمناسبة اضطراب وعدم سكون قلب يعقوب -عليه السلام- رغم أن إخوته ظنوا في ذلك الموقف أنهم أهل لأن يسكن إليهم بذلك في غاية السكون "(8).

<sup>(1)</sup> انظر سورة يوسف الآية (29).

<sup>(2)</sup> بسيوني فيود، علم المعاني، جزء 1، مؤسسة المختار، القاهرة، 1998، ص88.

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (14).

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية (15).

<sup>(5)</sup> فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها، الجامعة الأردنية، دار الفرقان، 1985، ص361.

<sup>(6)</sup> انظر سورة يوسف الآية (30).

<sup>(7)</sup> انظر سورة يوسف الآية (11).

<sup>(8)</sup> مشهور موسى مشاحره، التناسب القرآني عند الإمام البقاعي دراسة بلاغية، الجامعة الأردنية، 2002، ص204.

ومن أمثلة حذف ياء الواحد كما في قوله تعالى: ﴿أَنَا أُنْبِكُم بِنَا وَلِهِ فَارْسُلُونِ ﴿ أَنَا الْبَكُم بِنَا وَلِهِ فَارْسُلُونِ ﴾ (1). "حذفت ياء المتكلم من (أرسلوني) مراعاة لرؤوس الآي وبقيت الكسرة دالــه عليها "(2).

وفي قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلَكُ التَّونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِكَ فَاسْأَلُهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّهِي قَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَ إِنَّ رَبِي بِكُيْدِهِنَ عَلِيمٌ ﴾ (3).

"وهذا يدل على كلام محذوف وهو أن امرأة العزيز كانت من جملة النسوة اللاتي أحضرهن الملك، ولم يشملها قول يوسف -عليه السلام- لأنها لم تقطع يدها معهن، ولكنها شملها كلام الملك إذ قال، قال تعالى: ﴿إِذْ رَاوَدَتُنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسه ﴾ (4).

فإن المراودة إنما وقعت من امرأة العزيز دون النسوة اللاتي أعدت لهن متكأ، ففي الكلام حذف"(5).

وفي قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِن بَعْدِ مَا رَأُوا الآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينِ ﴾ (6)."

أين فاعل الفعل بدا فقد حذف لقد تقطع أمرهم بينهم كما تقطع أمرهم بينهم في الدنيا فاليوم هو أكثر تقطعاً وبدا لهم هذا الأمر الذي قرروه وهم يدركون أنهم خاطئون"(7).

وفي قوله تعالى: ﴿وَجَاؤُواْ أَبَاهُمْ عَشَاءَ يَبْكُونَ﴾ (8).

وفي الكلام حذف تقديره وجاءوا أباهم دون يوسف عشاء يبكون.

وفي قوله تعالى: ﴿ وِسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَذَا ﴾ (9).

انظر سورة يوسف الآية (45).

<sup>(2)</sup> بهجت عبدالواحد، السابق، ص1008.

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (50).

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية (51).

<sup>(5)</sup> ابن عاشور، السابق، ص291.

<sup>(6)</sup> انظر سورة يوسف الآية (35).

<sup>(7)</sup> فضل عباس، السابق، ص222.

<sup>(8)</sup> انظر سورة يوسف الآية (16).

<sup>(9)</sup> انظر سورة يوسف الآية (29).

ومن فوائد الحذف "التخفيف لكثرة دورانه في الكلم"<sup>(1)</sup>، كما في الآية السابقة.

وفي قوله تعالى: ﴿ ذَلَكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِي ﴾ (2).

"حذف الضمير العائد الى اسم الموصول وهو منصوب المحل لأنه مفعول به التقدير مما علمنينه ربى"(3).

وقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ لَدْ يُهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴾ (4). "فحذف الجار المجرور بيوسف" (5).

#### 5.3 القصر:

عرف علماء البلاغة القصر بأنه: "تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص. ويقال أيضا إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه"(6).

"وأساليب القصر من الأساليب الفنية بالاعتبارات الدقيقة والملاحظات العديدة فهو فن دقيق المجرى، لطيف المغزى، جليل المقدار، كثير الفوائد، غزير الأسرار، ويرجع ثراء أساليب القصر وكثرة فوائدها إلى تنوع طرقها"(7).

وللقصر طرق منها، القصر بانما، وما، و إلا، والعطف ب (لا) و بل، ولكن، بتقديم ما حقه التأخير.

ومن مواطن القصر في السورة الكريمة كما في قوله تعالى: ﴿وَا أَبِتَ إِنِي رَأَيتُ الْحَدَ عَشَرَ كُوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيتُهُمْ لِي سَاجِدينَ ﴾ (8).

<sup>(1)</sup> السيوطي، البلاغة القرآنية، السابق، ص85.

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (37).

<sup>(3)</sup> بهجت عبدالواحد، السابق، ص620.

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية (102).

<sup>(5)</sup> بهجت عبد الواحد، السابق، ص732.

<sup>(6)</sup> جلال عبدالرحمن السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، جزء2، ص64.

<sup>(7)</sup> بسيوني فيود، علم المعاني، السابق، ص5.

<sup>(8)</sup> انظر سورة يوسف الآية (4).

ففي الآية السابقة قدم الجار والمجرور على المسند (ساجدين) لإفادة الحصر إيذانا بأهمية السجود السائد في مجتمعهم فهو سجود تعظيم لا سجود عبادة.

ومن مواطن القصر ما جاء متعلقا بإخوة يوسف -عليه السلام- وذلك لتنفيذ الحيلة فقدم الجار والمجرور تنبيها وخدعة لأبيهم ومن هذه الآيات كما في قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ مَا لَكَ لا تَأْمَنَا عَلَى مُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَناصِحُونَ ﴾ (1).

وقوله تعالى: ﴿أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَداً يَرْتَعُ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (2).

وقوله تعالى: ﴿ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهُ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ الذُّنْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافلُونَ ﴾ (3).

ومن مواطن القصر ما يتعلق باليوم الآخر والفئة التي تكفر به ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مَلَّةُ قَوْمُ لاَ يُؤْمِنُونَ باللَّه وَهُم بالآخرة هُمْكَافِرُونَ﴾(4).

ومن مواطن القصر كذلك ما جاء على لسان امرأة العزيز لحظة حضور زوجها كما في قوله تعالى: ﴿ السُّبَعَا الْبَابَ وَقَدَّتُ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاء مَنْ أَرَادَ بأَهْلكَ سُوءاً إلاَّ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ (5).

فتقدم الجار والمجرور (بأهلك) لأنه يختص بعرض الإنسان على المفعول به سوءا وكذلك تقديم السجن على حتى يكون قريباً منها.

ومن مواطن القصر ما ورد على ألسنة النسوة لحظة حضورهن إلى مجلس امرأة العزيز لرؤية سيدها يوسف -عليه السلام- ومن ذلك قوله تعالى: ﴿مَا هَذَا بَشَراً إِنَّ مَلَكُ كُرِيمٌ ﴾ (6).

وفي قوله تعالى: ﴿وَمَا شَهِدُنَا إِلاَّ بِمَا عَلَمْنَا وَمَاكُنَا للْغَيْبِ حَافظينَ﴾ (7).

انظر سورة يوسف الآية (11).

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (12).

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (13).

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية(37).

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية (25).

<sup>(6)</sup> انظر سورة يوسف الآية (31).

<sup>(7)</sup> انظر سورة يوسف الآية (81).

"وحصر شهادتهم فيما علموه من هذا الأمر عن أسلوب القصر أي إنسا لمعنى نتهم أخانا إلا لأن ذلك وحده هو ما علمناه، ومن المعروف أن القصر يثبت المعنى مرتين، مرة بتقريره، وأخرى بنفي ما سواه لكنهم على الرغم من ذلك كله يجدون التهمة تحيط بهم"(1).

ومن مواطن القصر كما في قوله تعالى: ﴿ رَئُمُ لَهُ مُنكرُونَ ﴾ (2).

حيث قدم الجار والمجرور على المسند (منكرون) لإفادة الحصر وتأكيد عدم معرفتهم له.

ومن مواطن القصر ما يتعلق بالفئة الذي تصد عن دين الله ومن الآيسات الدالات كما في قول تعالى: ﴿وَكَأْيِن مِن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعُرضُونَ﴾ (3).

وفي قوله تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثُرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾ (4). حيت جاء ضمير الفصل للختصاص أي هم المدبرين المشركين للدلالة على أنهم خصوصاً كافرون بالآخرة وأن غير هم مؤمنون بها.

وفي قوله تعالى: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِه إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّنُ تُمُوهَا أَنَّمُ وَآبَاؤُكُم ﴾ (5).

"ومعنى قصرها على أنها أسماء قصراً إضافياً أنها أسماء لا مسميات لها فليس لها في الوجود إلا أسماؤها"(6).

ومن مواطن القصر ما جاء متعلقاً بصفات الله جل وعلا بأنها مقصورة على ذاته -سبحانه- وأنه لا يشاركه فيها أحد ومن هذه الآيات كما في قوله تعالى: ﴿إِنَ الْحُكُمُ إِلاَّ للهَ أَمَرَ أَلاَ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَاهُ ﴾ (7).

<sup>(1)</sup> توفيق الفيل، فنون التصوير البياني، مكتبة القاهرة، ط1، 1987، ص59.

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (58).

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية(105).

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية(106).

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية (40).

<sup>(6)</sup> ابن عاشور، السابق، جزء10، ص276.

<sup>(7)</sup> انظر سورة يوسف الآية(40).

وفي قوله تعالى: ﴿أَنَّا رَاوَدَتُهُ عَن نَّفُسه ﴾ (1).

"وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في جملة (أنا راودته) للقصر، لإبطال أن يكون النسوة راودنه"(2).

ومن مواطن القصر كذلك كما في قوله تعالى: ﴿ قَالَ إِنِّي أَنَّا أَخُوكُ ﴾ (3).

"فأكد الخبر بــ(إن) وبالجملة الاسمية، وبالقصر الذي أفاده ضمير الفصل أي أنا مقصورة على الكون أخاك لا أجنبي عنك فهو قصر قلب لاعتقاده أن الذي كلمه لا قرابة"(4).

ومن أمثلة القصر كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَشِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ ﴾ (5).

فقد "قصر شكواه على التعلق باسم الله، أي يشكو إلى الله لا إلى نفسه ليجدد الحزن"(6).

لقد جاءت أساليب القصر في السورة الكريمة متناسقة مع جو النص وقضاياه المطروحة، حيث وجدت كثير من أساليب القصر تتعلق بأخوة يوسف -عليه السلام- ومحاولتهم التخلص منه لكسب ودأبيهم.

وبعض أساليب القصر جاء على لسان امرأة العزيز والنسوة اللواتي حضرن. وبعضها جاء على لسان الكفار وهم يكذبون بما جاء به أنبياؤهم، وكذلك جاءت أساليب القصر لتثبت اختصاص الله عز وجل بالصفات الكريمة.

### 6.3 الفصل والوصل:

ويعرف القزويني الفصل والوصل بقوله "الوصل عطف بعض الجمل على على ما تقتضيه بعض والفصل تركه، وتمييز موضع أحدهما من موضع الآخر على ما تقتضيه

<sup>(1)</sup> انظر سورة يوسف الآية (51).

<sup>(2)</sup> ابن عاشور، السابق، ص292.

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (69).

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، السابق، ص26.

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية(86).

<sup>(6)</sup> ابن عاشور، السابق، ج13، ص35.

البلاغة، ولا يحيط علما بنكهته إلا من أتي في فهم كلام العرب طبعا سليما، ورزق في أسراره ذوقاً صحيحاً، ولهذا قصر بعض العلماء البلاغة على معرفة الفصل من الوصل وما قصرها عليه لأن الأمر كذلك، إنما حاول بذلك التنبيه على مزيد غموضه، وأن أحدا لا يكمل فيه، إلا كمل في سائر فنونها فوجب الاعتناء بتحقيقه على أبلغ وجه في البيان"(1).

فكل من الفصل والوصل يجيء لأسباب بلاغية، فالوصل جمع وربط بين جملتين (بالواو) لصلة بينهما أو لدفع اللبس، والفصل ترك الربط بين الجملتين، وبلاغة الوصل لا تتحقق إلا بالواو العاطفة دون بقية حروف العطف، لأن الواو هي الأداة التي تخفى الحاجة ويحتاج العطف بها إلي لطف في الفهم ودقة في الإدراك إذ لا تغيد إلا مجرد الربط"(2).

"والوصل معناه العطف؛ عطف الكلام بعضه على بعض، سواء أكان هذا العطف للمفرد أم للجمل، وسواء أكان بالواو أم بغيرها كالفاء وثم واو والوصل هو ترك العطف"(3).

قال تعالى: ﴿ قَالُواْ يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَهُ الذَّبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِن لِنَا وَكُوكُنَا صَادِقِينَ ﴾ (4). ﴿ وَجَاوَوا عَلَى قَمِيصِهُ بِدَمَ كَذَبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمُواً فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ (5). ﴿ وَجَاءتُ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَذْلَى ذَلُوهُ قَالَ يَا بُشُرَى هَذَا غُلَمْ وَأُسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ (6).

تتحدث الآيات السابقة عن محنة من المحن التي تعرض لها سيدنا يوسف -عليه السلام- وهي محنة كيد إخوته له والقضاء عليه، وما تعرض له من بيع

<sup>(1)</sup> سعد الدين أبي محمد عبدالرحمن القز ويني، الإيضاح في علوم البلاغة، مكتبة محمد علي، الأزهر، 1966، ص86.

<sup>(2)</sup> أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، تحقيق محمد التو تنجي، بيروت، لبنان، 1999، ص216.

<sup>(3)</sup> بسيوني، السابق، ص131.

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية(17).

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية (18).

<sup>(6)</sup> انظر سورة يوسف الآية (19).

وزهد، ويلحظ أن الآيات تستعمل حرف الربط (الفاء) وحرف الفاء يفيد الترتيب والتعقيب، فتتابع الفاءات في الآيات تدل على التعقيب والاتصال الزمني، لأن مراحل المحنة الدقيقة التي تعرض لها سيدنا يوسف -عليه السلام- تدل على دقة المرحلة وهي سرعة التخلص والإخفاء لسيدنا يوسف -عليه السلام-.

ومن مواطن الفصل والوصل في السورة كما في الآيات التالية: ﴿وَقَالَ نِسُوَةً فِي الْمَدينَةِ امْرَأَةُ الْعَزيز تُرَاودُ فَتَاهَا عَن نَفْسه قَدْ شَغَفَهَا حُبّاً إنَّا لَنَرَاهَا في ضَلاَلِ مُّبِينٍ ﴾ (1).

ومن موجبات الفصل كما ذكر البلاغيون شبه كمال الاتصال وهو "أن تكون الجملة الأولى متضمنة لسؤال تقع الجملة الثانية جواباً له كما في الآية السابقة، وجملة (تراود فتاها عن نفسه) قد أثارت سؤالاً عن سبب تلك المراوده وهو سؤال عن السبب العام، وقد جاء جوابه (قد شغفها حباً) ثم إن هذا الجواب أثار تساؤلاً آخر فحواه وما رأيكن في هذا? فأجيب (إنا لنراها في ضلال) وتلاحظ أن هذا التساؤل الثاني ليس عن السبب، بل هو عن رأيهن فيما صنعته امرأة العزيز من المراوده الناجمة عن حبها فتاها"(2).

وفي قوله تعالى: ﴿ وَمَا أُبْرَئُ نَفْسي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةُ بِالسُّوء ﴾ (3).

ومن مواطن الوصل كما في قوله تعالى: (إنَّمَا أَشْكُوبَتْي وَحُزْنِي إِلَى اللَّه ﴾ (4).

"ومما تنفرد به الواو عطف الشيء على مرادفه كما في الآية السابقة"<sup>(5)</sup>. وكذلك يكون الفصل في الآيات التي تأتي فيها الجملة الثانية مؤكدة للأولى لتحقيق المعنى كما في قوله تعالى: ﴿وَقُلْنَ حَاشَ للّهِ مَا هَذَا بَشَراً إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكُ كُرِيمٌ ﴾ (6).

<sup>(1)</sup> انظر سورة يوسف الآية (30).

<sup>(2)</sup> بسيوني، فيود، السابق، ص161.

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (53).

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية (86).

<sup>(5)</sup> أحمد عبدالراضي، الواو في العربية بين الصوت والدلالة، جامعة القاهرة، ص85.

<sup>(6)</sup> انظر سورة يوسف الآية (31).

"فإن قولهن: "إنهذا إلاملك كريم" تأكيد للجملة التي قبلها، "ماهذا بشرا" وحين تنفي البشرية في شخص في حالة المدح أو الثناء فليس معنى ذلك إلا إننا ندخله في زمرة الملائكة"(1).

ومن مواضع الوصل كما في قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لَأَبِيهِ يَا أَبِتِ إِنِي رَأَيتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوكُا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدينَ ﴾ (2).

حيث استخدمت أداة الوصل في الآية السابقة الواو فقد تم عطف الشمس والقمر (أبواه) على لفظة كوكباً وهم الأخوة، فحرف العطف الواو استخدم لربط المفردات وهذا الربط يقوي الاتصال الداخلي.

ومن مواطن الوقف كما في قوله تعالى: (قَالَ لاَ تَشْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّهِ لَكُمْ)<sup>(3)</sup>. "فالوقف على (عليكم) يبين أن الظرف (اليوم) متعلق بالفعل (يغفر) وليس متعلق باسم (لا) والسبب في ذلك أن الظرف لو تعلق بتثريب لصار اسم (لا) عاملاً في الظرف؛ بمعنى أن الوقف يكون على (عليكم) وليس على (اليوم) لأن في الوقف على (اليوم) فساد المعنى "(4).

قال تعالى: (يوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَبِكِ ﴾ (5). وقوله تعالى: (وَلَقَدُ هَمَّتُ به وَهَمَّ بِهَا ﴾ (6).

فوظيفة الواو في الآيات السابقة "ليست للعطف بل للاستئناف فيجب الوقف على (يوسف أعرض) ولابتداء (واستغفري لذنبك) بذلك يتبين الفصل بين الأمرين لأن يوسف أمر بالإعراض وهو الصفح عن جهل من جهل قدره وأراد ضرره والمرأة أمرت بالاستغفار لذنبها؛ لأنها همت بما يجب الاستغفار منه، فلو كانت الواو

<sup>(1)</sup> فضل عباس، السابق، ص312.

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (4).

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (92).

<sup>(4)</sup> محمد على المدني، الفصل والوصل بين علم القراءات وعلم النحو، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، 2004، ص20.

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية (29).

<sup>(6)</sup> انظر سورة يوسف الآية (24).

للعطف لكان يوسف -عليه السلام- وامرأة العزيز مشتركين في الذنب بمعنى أنه أي يوسف فعل مثلما فعلت، ولكنه -عليه السلام- هم بدفعها عن نفسه في حين أرادت الفاحشة"(1).

وفي قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَيْ مَمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ الْمَهِنَ وَأَكُن مِنَ الْجَاهِلِينَ ، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (2) .

"وعطف جملة (فاستجاب) بفاء التعقيب إشارة إلى أن الله عجل إجابة دعائه، الذي تضمنه قوله (و إلا تصرف عني كيده) واستجاب مبالغة في أجاب (6).

وفي قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِن بَعْدِ مَا رَأُواْ الآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ ﴾ (4).

"(ثم) في الآية السابقة للترتيب الرتبي كما هو شأنها في عطف الجمل فإن ما بدا لهم أعجب بعد ما تحققت براءته، وإنما بدا لهم أن يسجنوه حين شاعت القالة عن إمر أة العزيز في شأنه فكان ذلك عقب انصراف النسوة لأنها خشيت إنهن انصران أن تشيع القالة في شأنها وشأن براءة يوسف -عليه السلام- فرامت أن تغطي ذلك بسجن يوسف -عليه السلام- حتى يظهر في صورة المجرمين بإرادته السوء بامرأة العزيز، وهي ترمي بذلك إلى تطويعه لها"(5).

ومن مواضع الوصل: الوصل بين الجمل كما في قوله تعالى: ﴿ فَالمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ وَمِن مواضع الوصل: الوصل بين الجمل كما في قوله تعالى: ﴿ فَالمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنا الضُّرُّ وَجَنْنَا بِضَاعَة مُّزْجَاة ﴾ (6).

"فالمسند إليه في الآية السابقة فيهما (الضر واخوة يوسف) مختلفان لا تناسب بينهما وكذلك المسندان (المس والمجيء) وعلى الرغم من هذا وصل بين الجمل لوجود المسوغ للوصل وهو أن سببا في المجيء"(7).

<sup>(1)</sup> محمد على، السابق، ص21.

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (33).

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، السابق، التحرير والتنوير، ج10، ص267.

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية (35).

<sup>(5)</sup> ابن عاشور، السابق، ص257.

<sup>(6)</sup> انظر سورة يوسف الآية (88).

<sup>(7)</sup> بسيوني، فيود، السابق، ص174.

#### 7.3 الاستفهام:

"الاستفهام طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل"(1).

"ففي القرآن الكريم تقرأ الآية التي فيها استفهام دون أن تجد في نفسك الحاجة إلى تتغيمها بنغمة الاستفهام المعروفة، بل أنك تقرؤها قراءة مسترسلة عادية، وهذا أمر واضح في الكتاب العزيز، وحذف النغمة من أساليب الاستفهام اقتصاد في الجهد العضلي، فلو رحت تلون كل أسلوب بلونه الذي يتطلبه التنغيم الخاص لأدرك العياء، والتعب بسرعة، لأن أساليب الاستفهام في القرآن الكريم كثيرة جداً "(2).

"ولقد استعملت أدوات الاستفهام كلها في القرآن الكريم غير أن همزة الاستفهام كان لها القدح المعلى ونصيب الأسعد، وسبب ذلك يعود إلى أن الهمزة جاءت على حرف واحد فخففت على اللسان، وخفت في الآذان، وأنها تصلح لأن السائل بها عن مضمون الجملة وعن مفرداتها، وأنها تدل على الأفعال والأسماء والحروف وأدوات الشرط"(3).

ومن أمثلة الاستفهام كما في قوله تعالى: ﴿ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَوْثَقاً مِنَ اللّه ﴾ (4). "و الاستفهام في (ألم تعلموا) تقريري مستعمل في التذكير بعد اطمئنان أبيهم بحفظهم لابنه "(5).

وفي قوله تعالى: (قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ ﴾ (6).

"وهل مفيدة للتحقيق الأنها بمعنى قد في الاستفهام فهو توبيخ على ما يعلمونه محققا من أفعالهم مع يوسف -عليه السلام- وأخيه أي أفعالهم الذميمة مفيدة التوبيخ"(7). ومن أساليب الاستفهام كما في قوله تعالى: ﴿ أَأْرُبُابُ مُّ تَفْرَقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ

<sup>(1)</sup> أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية، ج1، مطبعة المجمع العراقي، 1983، ص181.

<sup>(2)</sup> الظاهر قطبي، الاستفهام بين النحو والبلاغة، رسالة ماجستير، جامعة حلب، 1987، ص129.

<sup>(3)</sup> عبدالرؤوف سعيد عبدالغني اللبدي، همزة الاستفهام في القرآن الكريم، عمان، 1992، ص8.

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية (80).

<sup>(5)</sup> ابن عاشور، السابق، ص30.

<sup>(6)</sup> انظر سورة يوسف الآية (89).

<sup>(7)</sup> ابن عاشور، السابق، ص47.

الْقَهَّارُ (1). "ومن أساليب الاستفهام أن تأتي بعد أم المتصلة وبعدها المبتدأ وياتي المعادل بعد، ويحتوي الأسلوب على أفعل التفضيل الذي ليس على بابه، والاستفهام في هذه الأساليب للتقرير، بمعنى طلب الاعتراف والحكم بين شيئين لا يخفى خبرهما على العاقل"(2).

ومن ألوان الاستفهام الأخرى كما في قوله تعالى: ﴿أَفَا مَنُواْ أَن تَا تَيْهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَدَابِ اللّه أَوْ تَأْتَيْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمُ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾(3).

وقد جاء الاستفهام في الآية السابقة "مفيداً الإنكار والتوبيخ والتعجب والتهديد والوعيد" (4).

ومن الأغراض البلاغية للاستفهام الوعيد كما في قوله تعالى: ﴿وَالَتُمَاجَزَاء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً إِلاَّ أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَابُ أَلِيمُ ﴾ (5).

حيث استخدمت أداة الاستفهام ما للوعيد من امرأة العزيز أي ما جـزاؤه إلا السجن أو الضرب ضرباً موجعاً.

ومن الأغراض البلاغية كذلك التنبيه كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلكُ انْتُونِي بِهِ فَلَمُ اللَّهُ اللَّ

\_ \_

<sup>(1)</sup> انظر سورة يوسف الآية (39).

<sup>(2)</sup> عبدالعليم السيد فوده، أساليب الاستفهام في القرآن، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، نشر الرسائل الجامعية، ص49.

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية(107).

<sup>(4)</sup> عبدالرؤوف اللبدي، السابق، ص24.

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية(25).

<sup>(6)</sup> انظر سورة يوسف الآية (50).

ومن أساليب الاستفهام كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدَتُنَ بُوسُفَ عَن نَفْسِهِ قَلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدَتُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ فَلْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ اللّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُ أَنَا رَاوَدَتُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ اللّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقَ أَنَا رَاوَدَتُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ اللّهُ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقَ أَنَا رَاوَدَتُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنّهُ لَمَ اللّهِ مَا عَلِمْ اللّهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقَ أَنَا رَاوَدَتُهُ عَلَى اللّهُ مِن اللّهِ مَا عَلِمْ اللّهِ مَا عَلِمْ اللّهِ مَا عَلِمْ اللّهِ مَا عَلِمْ اللّهُ اللّهِ مَا عَلَيْهِ مِن سُوءً قَالَتِ الْمِرَالَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْدَ حَلْ اللّهِ مَا عَلِمْ اللّهُ اللّهِ مَا عَلَيْهُ مِن سُوءً وَالْدَاوِدُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ اللّهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَا عَلِيْ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ مَا عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

والاستفهام في الآية السابقة فيه معنى التعجب والتوبيخ حيث جمع الملك النسوة ودعا امرأة العزيز معهن عن أمر يوسف، وقال لهن ما شأنكن الخطير حيث دعوتن يوسف إلى الفاحشة؟ وفي الإجابة تنزيه له وتعجب من عفته وطهارته.

ومن الأغراض البلاغية للاستفهام التعظيم والتذكير والإرشاد كما في قولـــه تعالى: ﴿ قَالَ هَلْ عَلْمُتُم مَا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخيه إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ ﴾ (2).

أي هل تذكرون ما فعلتم بيوسف وأخيه حال شبابكم وطيشكم والغرض من الاستفهام تعظيم الواقعة وكأنه يقول ما أعظم ما ارتكبتم في حق يوسف؟.

و الاستفهام يأتي للتحقيق كما في قوله تعالى: ﴿ وَال أَلْمُ أَقُل لَّكُمُ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّه ﴾ (3).

أي قال يعقوب لأبنائه: ألم أخبركم بأني أعلم من الله ما لا تعلمون من حياة يوسف أن الله سيرده على لتتحقق الرؤيا.

وفد كان القرآن الكريم يخوض في مكة معركة عقدية مع أناس تجذرت عقيدة الشرك في نفوسهم، فكانوا بحاجة إلى من يوقظهم من سباتهم، وفي الآية التالية ما يبين عن لفتات بلاغية في استعمال القرآن لكريم لأسلوب الاستفهام، قال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كُيفَكُانَ عَاقِبَةُ الذينَ من قَبْلهمْ ولَدَارُ الآخرة خَيْرٌ للَّذينَ اتَّعُواْ أَفَلاَ تَعْقلُونَ ﴾ (4).

ففي الآية السابقة الحديث عن هؤلاء المكذبين في الأرض فينظروا نظر تفكر وتدير ما حل بالأمم السابقين ومصير المكذبين، والاستفهام في الآية للتوبيخ أي أفلا تعقلون فتؤمنون!!!.

<sup>(1)</sup> انظر سورة يوسف الآية (51).

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (89).

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (96).

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية(109).

#### 8.3 الأمر:

ويقصد بالأمر "هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء والالزام، ويقصد بالاستعلاء أن ينظر الآمر لنفسه على أنه أعلى منزلة ممن يخاطبه أو يوجه الأمر اليه، سواء أكان أعلى منزلة منه في الواقع أم لا"(1).

ذكرت في مبحث الأفعال، أن أفعال الأمر قليلة الذكر عند مقارنتها بالأفعال الماضية والأفعال المضارعة.

وأكثر أفعال الأمر في السورة جاءت من الإخوة (أولاد يعقوب عليه السلام) اللي أخيهم يوسف -عليه السلام- وسبب ذلك يعود إلى أنهم أرادوا أن يتخلصوا منه بأية وسيله بسبب محبة أبيه له.

ومن هذه الأفعال التي وردت في السورة كما في قوله تعالى: ﴿ افْتُلُوا يُوسُفَ أُو السَّورَةِ كُمَا فِي قوله تعالى: ﴿ افْتُلُوا يُوسُفَ أُو السَّورَةِ كُمَا فِي قوله تعالى: ﴿ افْتُلُوا يُوسُفَ أَو السَّورَةِ كُمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

"والأمر مستعمل في الإرشاد"(3).

وبعض أفعال الأمر تفيد معنى الرجاء ومن أمثلة ذلك كما في قوله تعالى: ﴿ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَداً يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (4). ومعنى فعل الأمر (أرسله) يفيد الرجاء، رجاء الأبناء لأبيهم يعقوب -عليه السلام- وفي ذلك حيله.

وكذلك قوله تعالى: (قَالَ للَّذِي ظَنَّ أَنَهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِكَ فَأَسْاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَرَبِهِ فَلَبِثَ في السّبِجْنِ بضْعَ سِنِينَ ﴾ (5).

ومعنى فعل الأمر (اذكرني) في الآية السابقة يفيد الرجاء أي اذكرني عند سيدك وأخبره عن أمرى لعله يخلصني مما ظلمت به.

وفي قوله تعالى: (فَأُوْفِ لَنَا الْكُيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴾ (6).

<sup>(1)</sup> عبدالعزيز عتيق، علم المعاني، السابق، ص81.

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (9).

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير، السابق، ص223.

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية(13).

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية(42).

<sup>(6)</sup> انظر سورة يوسف الآية (88).

أي أتمم الكيل لنا وأعد أخينا إلينا، وفعلا الأمر (أوف، تصدق) يفيدان الرجاء.

وفي قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَا أَبَانَا اسْتَغْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُتُا حَاطَّيْنَ ﴾ (1).

حيث طلب الأبناء من أبيهم أن يستغفر لهم، وفعل الأمر (استغفر) يفيد الرجاء.

ومن أفعال الأمر التي جاءت في السورة تفيد معنى الدعاء كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ادْخُلُواْ مَصْرَ إِن شَاء اللهُ آمنينَ﴾ (2).

أي ادخلوا بلدة مصر آمنين من كل ضيم ومعنى الفعل يفيد الدعاء (اليعقوب وأبناؤه وأهلوهم) من كل مكروه.

وكذلك في قوله تعالى: ﴿أَنتَ وَلِي فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ (3). ومعنى فعلى الأمر (توفني، ألحقني) يفيدان معنى الدعاء أقبضني إليك مسلما،

واجعل لحاقى بالصالحين، وبهذه الآية تنتهى قصة يوسف -عليه السلام-.

ومن أفعال الأمر التي تكررت في السورة الفعل (ائتوني) ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ قَالَ الْمَلِكُ النَّسُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءُهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسُوةِ اللاَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴾ (4).

صيغة الأمر في الآية السابقة موجهة من الملك إلى الساقي حتى يأتي به. وكذلك في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ اثْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي﴾ (5). الملك يأمر الساقي بأن يأتي بيوسف حتى يكون من خاصته. وفي قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا حَهَّزَهُم بِحَهَازِهِمْ قَالَ اثْتُونِي بِأَخ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ﴾ (6).

<sup>(1)</sup> انظر سورة يوسف الآية (97).

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (99).

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية(101).

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية (50).

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية (54).

<sup>(6)</sup> انظر سورة يوسف الآية (59).

وفعل الأمر (ائتوني) جاء على لسان يوسف -عليه السلام- اتجاه اخوته أي ائتونى بأخيكم الأصغر لأصدقكم.

وكذلك في قوله تعالى: ﴿ اذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَــذَا فَٱلْقُوهُ عَلَى وَحْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَأَتُونِي بَاهُلِكُمْ أَحْمَعِينَ ﴾ (1).

وفعل الأمر (ائتوني) جاء على لسان سيدنا يوسف -عليه السلام- أي وجيئوني بجميع الأهل من أو لاد يعقوب -عليهم السلام-.

ومن أفعال الأمر التي جاءت من يعقوب -عليه السلام- إلى أبناءه (ادخلوا، اذهبوا).

ومن أفعال الأمر التي جاءت من الملك العزير إلى زوجت (أكرمي، استغفري).

ومن أفعال الأمر التي جاءت من امرأة العزيز اتجاه يوسف -عليه السلام-(اخرج).

ومن أفعال الأمر التي من السجينين ليوسف -عليه السلام- (نبئنا، افتنا).

ومن أفعال الأمر التي جاءت من يوسف -عليه السلام- إلى الملك العزير (اجعلني).

ومن أفعال الأمر التي جاءت من يوسف -عليه السلام- اتجاه الاخوة (ارجعوا، اذهبوا، ألقوه).

وفي السورة الكريمة فعل أمر واحد جاء خطابا من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ هَــذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَــى اللهِ عَلَى بَصِيرَةِ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (2).

هذه معظم أفعال الأمر التي وردت في السورة الكريمة.

انظر سورة يوسف الآية (93).

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (108).

#### 9.3 النهي:

ويقصد به "طلب الكف عن الفعل أو الامتناع عنه على وجه الاستعلاء والالزام، وللنهي صيغة واحدة وهي المضارع المقرون ب "لا" الناهية الجازمة" (1).

وقد يخرج النهي عن غرضه الاصلي وهو الكف عن فعل شيء إلى أحد الأغراض التالية:

## 1. التوبيخ أو السخرية:

وذلك عندما ينهى الإنسان عن شيء كان يجب أن يؤمر به.

ويظهر ذلك كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ قَائِلٌ مَّنْهُمْ لاَ تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْحُبِّ يَلْتَقَطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَة إِن كُنتُمْ فَاعلينَ ﴾(2).

#### 2. الالتماس:

# ويكون على سبيل الطلب أو النصح.

ويظهر ذلك في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ يَا بَنِيَ لاَ تَدْخُلُواْ مِن بَابِ وَاحد وَادْخُلُواْ مِنْ أَبُوَابٍ مُّتَفَرِّفَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِنَ اللّه مِن شَيْء إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لله عَلَيْه مَوَّكَلْتُ وَعَلَيْه فَلْيَتُوكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ (3).

# 5. النصح والارشاد:

ويكون ذلك عندما يحمل النهي بين أجزائه معنى من معاني النصح والارشاد. ويكون ذلك عندما يحمل النهي بين أجزائه معنى من معاني النصح والارشاد. ويظهر ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَا بَنِيَّ اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَوْحِ الله إِنَّا الْقَوْمُ الْكَافرُونَ ﴾ (4).

وقلة النهي في السورة الكريمة يعود إلى أن القرآن الكريم يعلمنا كيفية الخطاب مع الآخرين حتى لو كانوا أقرب الناس، فطبيعة النفس البشرية يصعب عليها أن تغير ما جبلت عليه، فهي لا تجيز صيغة (لا) لكنها تجيز (الفعل). كما أن في الفعل إيجابيه، أما النهي فيفيد الترك فقط، والقرآن الكريم يحرص على أن يكون

<sup>(1)</sup> عبدالعزيز عتيق، علم المعانى، السابق، ص90.

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية(10).

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (67).

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية (87).

البشر فاعلين لا تاركين، والأمر بالمعروف مقدم على النهي عن المنكر في النظم القر آني.

وعودا إلى الآيات السابقة:

قال تعالى: ﴿قَالَ يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيًاكُ عَلَى إِخْوَتِكَ ﴾ (1).

فقد نهى يعقوب -عليه السلام- ابنه يوسف -عليه السلام- أن يخبر بهذه الرؤية إخوته وذلك من باب الحرص والخوف عليه "ويفيد النهي معنى التحذير " $^{(2)}$ .

أما الآية الثانية، قال تعالى: ﴿قَالَ قَاتِلْ مَّنْهُمْ لاَ تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِ يَلْتَقَطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَة إِن كُنتُمْ فَاعلينَ ﴾ (3).

فجاء النهي في الآية الكريمة على لسان أكبر ولد يعقوب ليوحي ببشاعة المصير الذي يلقاه يوسف -عليه السلام- من إخوته إلى التخفيف عنه ما استطاع.

أما الآية الثالثة قال تعالى: ﴿وَقَالَ مَا بَنِيَّ لا تَدْخُلُواْ من بَابِ وَاحِدٍ ﴾ (4).

فقد جاء النهي في الآية السابقة على لسان يعقوب -عليه السلام- فقد "أفداد التحذير الممزوج بالحرص على المتلقى والخوف عليهم"<sup>(5)</sup>.

أما الآية الرابعة قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَوْحِ اللّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُمِن رَوْحِ اللّهِ إِلاّ الْقَوْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فقد جاء النهي في الآية السابقة على لسان يعقوب -عليه السلام- موجهاً إلى أبنائه فهو نهي يفيد عدم التيئيس من حصول النصر ولا تقنطوا من رحمة الله وفرجه، فإنه لا يقنط من رحمته إلا الجاحدون المنكرون.

<sup>(1)</sup> انظر سورة يوسف الآية (5).

<sup>(2)</sup> فوز نزال، السابق، ص212.

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (10).

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية(67).

<sup>(5)</sup> فوز نزال، السابق، ص212.

<sup>(6)</sup> انظر سورة يوسف الآية (87).

نستنتج مما سبق أن النهي في مخاطبة الأبناء، اتخذ صور عده، حيث ارتبط بالجمع بين لا الناهية وإن المؤكدة.

#### 10.3 النداء:

"وهو طلب إقبال المدعو على الداعى بحرف ناب مناب أدعو "(1).

"وحروف النداء في العربية منها ما يستعمل في نداء القريب والبعيد معاً، ومنها ما يكون للبعيد وحده وقد يستعمل ما للبعيد للقريب والعكس لدواع وأغراض، وهذه الحروف تارة يكون حذفها ممتنعا، وتارة يجوز حذفها يكثر أو يقل"(2).

في سورة (يوسف) أسلوب النداء ورد في عشرين آية، وهو عدد كبير، ولعل كثرة التواتر من حروف النداء في سورة (يوسف) يعود إلى طبيعة الموضوع الذي تعالجه قصة يوسف -عليه السلام- وما تعرض له من ألوان المحن والفتن كيد الإخوة ودخوله السجن وفتنة إمرأة العزيز.

ولعل أول نداء يظهر في السورة كما في قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبِتِ إِنِّي رَأَيْتُمُ الْمِسَاجِدِينَ﴾ (3).

"والنداء في الآية مع كون المنادى حاضر مقصود به الاهتمام بالخبر الذي سيلقى إلى المخاطب فينزل المخاطب منزلة الغائب المطلوب حضور، وهو كناية عن الاهتمام" (4). ومن مواطن النداء ما جاء على لسان يعقوب -عليه السلام- كما في قوله تعالى: ﴿ قَالَ بَنِي ٓ لاَ تَقْصُصُ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَبَكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كُيداً إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِسَانِ عَدُونً مُبِينًى (5).

<sup>(1)</sup> السيوطي، البلاغة القرآنية، السابق، ص190.

<sup>(2)</sup> إبراهيم حسن إبراهيم، أسرار النداء في لغة القرآن الكريم، جامع الأزهر، ص8.

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (4).

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، السابق، ص207.

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية (5).

"ونداء يعقوب لابنه (يوسف) يختلف عن نداء ابنه وذلك يعود إلى أن الأب أدرك معنى حلمه فخشي عليه من كيد إخوته، وهذا يعني امتلأ صوت يوسف الدي يحمل لفظة (يا أبت) دهشة وسعادة، بينما يمتلئ صوت الأب يعقوب فرحة مشوبة بخوف وقلق وحرص فيظهر خافتاً مرتجفاً"(1).

ومن المواطن التي حذفت فيها أداة النداء كما في قولم تعالى: ﴿ يُوسُفُ أَيَّا الصّدَيْقُ أَفْتَنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَا بِسَاتٍ لَعَلِي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَيْمُ مَعْلَمُونَ ﴾ (2).

"يستهل الساقي خطابه بمناداته باسمه (يوسف) ففي ندائسه يمترج الخجل بالرجاء وطلب الصفح لأنه نسي طلب يوسف إليه أن يذكره عند الملك، ولذا غابت أداة النداء، غيبها القرب المادي المعنوي الذي حققه المنادي، أتبع لفظ العلم بلفظ اللقب، تأدباً معه -عليه السلام- واحتراماً له"(3).

ومن المعاني التي يخدمها النداء في القرآن الكريم التحبب كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ يَا أَبِ هَذَا تَأْوِيلُ رُونُايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِي حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بَي إِذْ أَخْرَجَنِي مِن السّبَخْنِ وَجَاء بِكُم مِنَ الْبَدُو مِن بَعْدِ أَن نَزِعَ الشّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِي لَطيفٌ لَمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ (4) . وَفَ عَي قُولُ لَهُ مُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ (4) . وَفْ عِي قُولُ لَهُ مُو الْعَلِيمُ الْمَا الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ﴾ (5) . وف عن قول من تعالى ﴿ وَا صَاحِبِي السّبِحْنِ اللّهُ الرّبَابُ مُنْ فَرُونُ حَيْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ﴾ (6) .

ومن المواطن التي حذفت فيها أداة النداء والمنادى كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ اخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبُرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدَيُهِنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لله مَا هَذَا بَشَراً إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكُ كُرِيمٌ ﴾ (7).

"ويستخدم النداء لتبيان الفارق بين التوحيد والشرك"<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> فوز نزال، السابق، ص212.

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (46).

<sup>(3)</sup> فواز نزال، لغة الحوار في القرآن، السابق، ص226.

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية (100).

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية (39).

<sup>(6)</sup> أحمد محمد فارس، النداء في اللغة والقرآن، الجامعة اللبنانية، دار الفكر اللبناني، ط1، 1989، ص150.

<sup>(7)</sup> انظر سورة يوسف الآية (31).

"وقد تحذف أداة النداء والمنادى لمفاجأة المتلقي بحضور المنادى دون أن تناديه (يا يوسف) لأنها تريد أن تفاجئهن بطلعته البهية التي لا يحيط بها وصف"<sup>(1)</sup>.

وبعض مواطن النداء في السورة الكريمة تصور الحاجة داخل النفس البشرية كما في قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَا أَيُهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْحاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنا مَكَانَهُ إِنَّا نَراكُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (2). وقوله تعالى: ﴿ فَلَمّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَا أَيُها الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنا الضُّرُ وَجُنْنا بِضَاعَة مُزْجَاة فَا الْمُحْسِنِينَ ﴾ (3). وقوله تعالى: ﴿ فَلَمّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَا أَيُها الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنا الضُّرُ وَجُنْنا بِضَاعَة مُرْجَاة فَا وَلْمُ اللّه يَجْزِي الْمُتَصَدّقينَ ﴾ (3). والنداء في الآيات السابقة جاء مميز أ كما في نداء الاخوة لعزيز مصر (يوسف عليه السلام -) ففي نداء الاخوة لعزيز مصر (يوسف عليه السلام -) ففي قالوا مستعطفين.

<sup>(1)</sup> فواز نزال، لغة الحوار، السابق، ص377.

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (78).

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (88).

# الفصل الرابع المستوى البياني

حاولت الدراسة كشف جمال الاستعارة والتشبيه والكناية في السورة الكريمة والمعاني التي تركتها، مع الأخذ بعين الاعتبار جمال البيان ومدى توافقه مع موضوع السورة.

### المستوى البياني:

"إن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن الكريم والقاعدة الأولى فيه للبيان، فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني والحالة النفسية، وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية، كما يعبر بها عن الحادث المحسوس، والمشهد المنظور؛ ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها، فيمنحها الحياة الشاخصة، أو الحركة المتجددة؛ فإذا المعنى الذهني معنى أو حركة، وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد، وإذا النموذج الإنساني شاخص حي. فأما الحوادث والمشاهد، والقصص والمناظر، فيرددها شاخصة حاضرة، فيها الحياة، وفيها الحركة، فاذا أضاف إليها الحوار، فقد استوت لها كل عناصر التخييل"(1).

#### 4.1 التشبيه:

"إن التشبيه أعلى أنواع البلاغة وأشرفها"(2).

يعرف القزويني التشبيه "الدلالة على مشاركة آخر لآخر في معنى "(3).

فالتشبيه وسيلة للوصول إلى الاستعارة، والتشبيه يحدث أثراً في النفس يختلف عن الآثار التي يحدثها غيره من الأساليب البلاغية، وقد ورد التشبيه في القرآن الكريم في أكثر من موطن، وهذا دليل على أهميته في توصيل المعنى (4).

<sup>(1)</sup> سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، دار الشروق، 2000، ص71.

<sup>(2)</sup> أبو القاسم بن البذار البغدادي، الإتقان في علوم القرآن، جزء2، ص60.

<sup>(3)</sup> القزويني، الإيضاح، بيروت، لبنان، ط1، 1985، ص217.

<sup>(4)</sup> محمود أحمد أبو عجمية، علوم البلاغة، دار الهلال، عمان، 1990، ص40.

فقد درست التشبيه في سورة يوسف -عليه السلام- فقد وجدته قليل الذكر وهذا يعود إلى طبيعة السورة التي تتناول قصة حقيقية يوسف -عليه السلام- مع أخوته وما تعرض له من حيل وفتن عصفت به لكنه لم يتأثر بالفتن التي أحيطت.

لاحظ البلاغيون الأقسام الناتجة عن احتمالات كون المشبه والمشبه به مما يدرك بالحس الظاهر أو لا يدرك به، فتبين لهم ما يلي: "إن كل معلوم إما أن يكون إدراكه بالحواس الخمس الظاهرة: (السمع والبصر والشم والذوق واللمس) وإما أن يكون معنى من المعاني يدرك بالفكر كالأفكار أو شعوراً يحس به الوجدان، كالعواطف والانفعالات، وكل أنواع الشعور النفسي الباطن"(1).

ينقسم التشبيه باعتبار حسية الطرفين أو عقليتهما إلى أقسام:

### 1. شبيه محسوس بمحسوس:

قال تعالى: ﴿ مَا هَذَا بَشَراً إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكُ كُرِيمٌ ﴾ (2).

جاء اللفظ في الآية السابقة "متجاوز تشبيه العرب كل من راعهم حسنه من البشر بالجن، إلى تشبيه يوسف –عليه السلام– حين كان حسنه رائعا، وله مع الروعة نور وطلاقة، وعليه سكينة تؤمن ناظره من تلك الروعة، وتثبت قلبه، لما يسرى عليه من سكينة، فكان كذالك تشبيه بالملك وأشد مطابقة من الجهات (3).

وفي قوله تعالى: ﴿ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّكَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمينَ ﴾ (4).

قال يعقوب -عليه السلام- لأبنائه عندما طلبوا أخاهم بنيامين حتى يسافر معهم في رحلتهم القادمة، فقد منعوا من الكيل حتى يأتوا بأخيهم، وقد تعهدوا بان يعيدوه الى أبيهم فقال لهم: "ليس ائتماني لكم على بنيامين إلا كائتماني لكم على يوسف، ساوى بين ائتمانه لهم في المحافظة على بنيامين في رحلته معهم وبين ائتمانه، لهم على يوسف حين بعثه معهم يلعب ويرتع، وبرغم أنهم صادقون في

<sup>(1)</sup> عبدالرحمن حسن حبنكه المبداني، البلاغة العربية، ج2، دار القلم، بيروت، 1996، ص193.

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (31).

<sup>(3)</sup> ابن أبي الأصبع المصري، بديع القرآن، ص51.

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية(64).

نيتهم في المحافظة على بنيامين، إلا أنهم كانوا يكيدون ليوسف، ولم يريدوا المحافظة عليه ولقد ساوى يعقوب حاليه السلام بين صدق أبنائه في المحافظة على بنيامين وبين تفريطهم في المحافظة على يوسف حاليه السلام وكأنه يريد أن يخبرهم بأنهم سيضيعون بنيامين ولن يستطيعوا المحافظة عليه. وهذا وجه الشبه الذي يربط الطرفين (1).

### 2. تشبيه محسوس بمعقول:

ويظهر هذا القسم من التشبيه كما في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُكَ وَيُعَلَمُكَ مِن تَأْويلِ الأَحَاديث﴾ (2).

ويقول الألوسي "لا مانع من جعله داخلا تحت التشبيه على أن المعنى بذلك الاكرام بتلك الرؤيا أي كما أكرمك بهذه المبشرات الدالة على سجود أخوتك لك ورفعة شأنك عليهم يكرمك بالنبوة والعلم الذي تعرف به التأويل بالاجتباء والتعليم"(3).

ومن أمثلة تشبيه المحسوس بالمعقول كما في قوله تعالى: ﴿وَجَآؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمِكُذِبِ﴾ (4).

"وجعل ذلك في التشبيه البليغ، فإن الدم في القميص يشبه الكذب من جهة مخالفة لونه ما هو فيه"(5).

### 2.4 المجاز المرسل:

الضرب الأول: المرسل "هو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضع له ملابسة غير التشبيه" (6). يعني أن تكون العلاقة فيه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي الذي استعمل فيه اللفظ للدلالة به عليه أمراً غير المشابهة.

<sup>(1)</sup> هناء حسين البلبيسي، صورة الإنسان المؤمن في تشبيهات القرآن.

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (6).

<sup>(3)</sup> شهاب الدين السيد الألوسي البغدادي، روح المعاني في تفسير القرآن، جزء 1، دار الفكر، بيروت، 1978.

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية (18).

<sup>(5)</sup> الألوسي، روح المعاني، السابق، جزء10، ص200.

<sup>(6)</sup> الإيضاح للقزويني، السابق، ص277.

فقد ورد المجاز في اللغة والقرآن الكريم، وسمي مرسلاً "لأنه أرسل عن دعوى الاتحاد المعتبرة في الاستعارة، إذ ليست العلاقة بين المعنبين المتشابهة حتى بدعى اتحادهما أو لأنه أرسل أي اطلق على التقيد بعلاقة واحدة"(1).

وعلاقة المجاز المرسل أن يكون هناك تلازم وترابط يجمع المعنيين ويسوغ استعمال أحدهما في موضوع الآحر وهذه العلاقات كثيرة ومن أشهرها كما ورد في سورة يوسف حليه السلام-:

#### 1. اعتبار ما يكون:

قال تعالى: ﴿قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً ﴾ (2).

"يريد عنبا يئول عصيره الى خمر لأن الخمر عصير والعصير لا يعصر، وايثار لفظ الخمر بالتعبير ينبىء بالأثم الذي يرتكبه العاصر فهو لا مصر عنباً وإنما يعصر خمراً "(3).

#### علاقة السببية:

قال تعالى: ﴿ لَنْ أَكَّلُهُ الذُّنْبُ وَنَحْنُ عُصَّبَةٌ إِنَّا إِذَا لَخَاسِرُونَ ﴾ (4).

في قوله (لخاسرون) "مجاز عن الضعف العجز والعلاقة هي السببية"(5).

### علاقة المحلية:

وهي أن يذكر اسم المحل ويراد الحال فهو مجاز أطلق المحل وأريد الحال، فالعلاقة المحلية. كما في قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرِيةَ اللَّهِ كَثَا فِيهَا وَالْعِيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ﴾ (6). فالمراد "أهل القرية وأصحاب العير، فسمي الحال باسم محله مجازاً مرسلاً".

<sup>(1)</sup> بسيوني فيود، علم المعانى، السابق، ص145.

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (36).

<sup>(3)</sup> بسيوني، السابق، ص157.

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية (14).

<sup>(5)</sup> محي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكريم، دار الإرشاد، سوريا، مجلدة، 1988. ص459.

<sup>(6)</sup> انظر سورة يوسف الآية (82).

وفي العدول عن الحقيقة الى المجاز إشارة إلى ذيوع أمر السرقة، واشتهارها (ما أَبانَا إِنَّا ابْنَكَ سَرَقَ) (1).

"إلى درجة أنه لو سئلت القرية والعير أي الجمادات والحيوانات لنطقت بها و أجابت "(2).

### علاقة الجزئية:

وهي أن يذكر الجزء ويراد الكل، كما في قوله تعالى: ﴿ يُخُلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ ﴾ (3).

"وإنما ذكر الوجه لأن الرجل إذا أقبل على الشيء أقبل عليه بوجه لأن أول ما يستقبل الانسان الوجه فعبر به عن إقباله عليهم وعدم الالتفات إلى غيرهم وانتقاء المشارك لهم في حب والدهم"(4).

#### 3.4 الاستعارة:

"إن الاستعارة أبلغ من التشبيه لأن التشبيه حقيقة والاستعارة مجاز، فإذا الاستعارة أعلى مراتب الفصاحة" (5).

ويعرف الجرجاني الاستعارة: "تشبيه الشيء بالشيء، فتدع أن تفصـح بالتشبيه وتظهره وتجيء إلى المشبه به، فتغيره، وتجربه عليه (6).

ثم يضيف عبد القاهر الجرجاني في حديثه عن الاستعارة: "إن الاستعارة في الجملة أن يكون لفظ الأصيل في الوضع اللغوي معروفاً تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع ثم يستعمل في غيره ذلك الأصيل وينقله إليه نقلاً غير لازم، فيكون هناك كالعارية" (7).

<sup>(1)</sup> انظر سورة يوسف الآية (81).

<sup>(2)</sup> بسيوني، السابق، ص158.

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (9).

<sup>(4)</sup> محي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكريم، السابق، مجلد4، ص459.

<sup>(5)</sup> أبو القاسم بن البذار البغدادي، الإتقان في علوم القرآن، جزء2، ص62.

<sup>(6)</sup> عبدالقاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، علَّق محمد رشيد رضا، مكتبة القاهرة، 1961، ص45.

<sup>(7)</sup> عبدالقاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، علّق عليه محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، ص22.

#### الاستعارة التحقيقية:

"وهي الاستعارة التي يكون المعنى المراد بها المستعار له أي: المشبه، له تحقيق ووجود يدركه الحس أو العقل وليس أمرا خياليا أو وهميا فلهذا سميت تحقيقية وتقسم الى قسمين: مكنية وتصريحية:

فالمكنية هي التي لا يصرح فيه بلفظ المشبه به بل يطوي ويرمز له بـــــلازم من لو ازمه. أما التصريحية: ما يصرح فيها بلفظ المشبه به $^{(1)}$ .

ومن مميزات الاستعارة تحريك المجردات، وإخفاء الحياة على ما لاحياة فيه فتصبح المجردات ظاهرة أمام الأعين، ويصبح فاقد الحياة بالاستعارة متحدد.

"وأسلوب الاستعارة من أكثر أساليب العربية تأثيراً في النفس وقد ورد في الشعر الجاهلي كما ورد في كتاب الله، وتتجلى بلاغة الاستعارة في أنها تجمع بين الحقائق المتباعدة فهي إذن ركيزة من ركائز الأسلوب الأدبي"(2)، ومن شواهد الاستعارة في سورة يوسف -عليه السلام-:

قال تعالى: ﴿ وَا أَبِت إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوكَبا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾ (3).

"وهذه استعارة لأن الكواكب والشمس والقمر مما لا يعقل، فكان الوجه أن يقال ساجدة. ولكنها لما أطلق عليها فعل من يعقل، جاز أن توصف بصفة من يعقل؛ لأن السجود من فعل العقلاء. فهي استعارة مكنية بتشبيه المذكورات يقوم عقلاء ساجدين والضمير والسجود قرينة "(4).

ومن شواهد الاستعارة في سورة يوسف -عليه السلام- كما في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا سَمَعَتُ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتُ إِلَيْهِنَ ﴾ (5).

<sup>(1)</sup> بسيوني فيود، السابق، ط2، 1998، ص185.

<sup>(2)</sup> محمود أحمد أبو عجمية، علوم البلاغة، دار الهلال، 1990، عمان، ص62.

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (4).

<sup>(4)</sup> الشريف الرضا، تلخيص البيان في مجازات القرآن، حققه عبد الغني حسن، دار إحياء الكتب العلمية، القاهرة، 1955، ط1، ص169.

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية (31).

"أي فاما سمعت بحديثهن، وسماه مكر لأنه كان في خفية، كما يخفي الماكر مكره، فقد استعير المكر للغيبة لشبهها له في الاخفاء فالاستعارة مكنية حيت شبه المكر بالإنسان الذي يغتاب فحذف المشبه به وأبقى شيء من لوازمه على سبيل الاستعارة المكنية"(1).

وفي قوله تعالى: ﴿أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَداً يُرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (2).

"والرتع في أكل البهائم والمواشي واستعير في كلامهم للأكل الكثير لأن الناس إذا خرجوا الى الرياض والأرياف للعب تقوى شهوة الأكل فيهم، فيأكلون أكلا ذريعا شبه أكلهم بأكل الأنعام"(3).

وفي قوله تعالى: ﴿ لَنْ أَكَّلُهُ الذُّنْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا لَّخَاسِرُونَ ﴾ (4).

حيث انتفاء المنفع الرجو من الرجال بالتاجر الذي يخسر في صفقة فحذف المشبه به وأبقى شيء من لوازمه (يخسر) على سبيل الاستعارة المكنية.

وقوله تعالى: ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَميلٌ ﴾ (5).

"وهذه استعارة، وحقيقة التسويل تزيين الإنسان لغيره أمر غير جميل. جعل سبحانه أنفسهم لما قوي فيها الاقدام على ذلك الأمر المذموم بمنزلة الغير الذي يحسن لهم فعل القبيح ويحملهم على ركوب العظيم"(6).

وفي قوله تعالى: ﴿ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِن أَهْلِهَا ﴾ (7).

"فلفظ شهد في شاهد من باب الاستعارة حيث شبّه القول الثابت به الـدعوى بالشهادة"(8).

<sup>(1)</sup> محمد على الصابوني، صفوة التفاسير، مجلد2، دار القرآن، بيروت، ط4، 1981، ص53.

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (12).

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، السابق، جزء10، ص228.

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية(14).

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية (18).

<sup>(6)</sup> الشريف الرضى، السابق، ص171.

<sup>(7)</sup> انظر سورة يوسف الآية (26).

<sup>(8)</sup> حاشية القونوي، السابق، ص307.

وفي قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحُلامٍ وَمَا نَحْنُ بِنَّا فُولِ الْأَحْلامِ بِعَالِمِينَ ﴾ (1).

"الضغث قبضة ريحان أو حشيش وبه شبّه الأحلام المختلفة التي لا يتبين حقائقها باختلاط الحشيش المجموع من أصناف كثيرة فحذف المشبه به وأبقى شيء من لوازمه على سبيل الاستعارة المكنية"(2).

ومن أمثلة الاستعارة كما في قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَكَاناً وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا يَصفُونَ ﴾ (3).

"وأطلق الكان على الحالة على وجه الاستعارة والحالة هي السرقة، واطلق المكان على الحالة شائع"(4).

ومن أمثلة الاستعارة كما في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادُ يَأْكُنُ مَا قَدَّمْتُمُ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاَمْمَا تُحْصنُونَ ﴾ (5).

"وهذه استعارة، والمراد بالسبع الشداد: السنون المجدبة "(6).

حيث السنون المجدبة بالإنسان الذي يلتهم كل شيء فحذف المشبه به وأبقى شيء من لوازمه على سبيل الاستعارة المكنية.

وفي قوله تعالى: ﴿ فَالْمَا رَأَيْنَهُ أَكْبُرُنَّهُ وَقَطَّعْنَ أَيدَيُّهَنَّ ﴾ (7).

وفي لفظة (وقطعن أيديهن) "استعارة حيث استعار لفظ القطع عن الجرح أي جرحن أيديهن"(8).

انظر سورة يوسف الآية (44).

<sup>(2)</sup> الراغب الأصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق نديم مرغلي، دار الكتاب العربي، ص306.

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (77).

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، جزء13، ص35.

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية(48).

<sup>(6)</sup> الشريف الرضى، السابق، ص172.

<sup>(7)</sup> انظر سورة يوسف الآية (31).

<sup>(8)</sup> محمد على الصابوني، السابق، ص53.

حيث شبّه النسوة اللآتي اندهشن لحظة رؤية سيدنا يوس -عليه السلام-بالآلة الحادة التي تفصل فحذف المشبه به وأبقى شيء من لوازمه على سبيل الاستعارة المكنية.

قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ لَيَعْلَمَ أَنِي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِينَ ﴾ (1).

وقوله تعالى: ﴿لاَيهُدِيكُيْدَ الْحَائِنِينَ﴾. استعارة لأنه تعالى أمام كيد الخائنين فقام الخابط في طريق، ليصل إلى مضرة المكيدة وهو غافل عنه. فأعلمن سبحانه أنه لا يهديه، ضلاله، ويتلتع في متاهه، لأنه كالساري في غير طاعة الله، فلا يستحق أن يهدى الرشد، ولا يتسدد القصد"(2).

وفي قوله تعالى: ﴿وَلاَ تُنْأَسُواْ مِن رَوْحِ اللَّهِ ﴾ (3).

في الآية السابقة "استعارة استعير الروح وهو تسنيم الريح التي يلذ شميمها ويطيب نسيمها، للفرج الذي يأتي بعد الكربة، واليسر الذي بعد الشدة (4).

وفي قوله تعالى: ﴿وَتُولِّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ (5).

"وفي ندائه استعارة مكنية"<sup>(6)</sup>.

حيث شبّه يعقوب -عليه السلام- بالإنسان الذي يتألم ويتوجع فحذف المشبه به وأبقى شيء من لوازمه الألف على سبيل الاستعارة المكنية.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَبْرَئُ نَفْسي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّا رَةُ بالسُّوء إلاَّ مَا رَحمَ رَبِيَ إِنَّ رَبِي غَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾ (7).

وهذه" استعارة لأن النفس لا يصح أن تأمر على الحقيقة. ولكن الإنسان لما كان يتبع دواعيها إلى الشهوات وينقاد بأزمتها إلى المقبحات، كانت بمنزلة الأمر

<sup>(1)</sup> انظر سورة يوسف الآية (52).

<sup>(2)</sup> الشريف الرضا، السابق، ص172.

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (87).

<sup>(4)</sup> محمد الصابوني، السابق، مجلد2، ص66.

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية (84).

<sup>(6)</sup> حاشية القونوي، السابق، ص403.

<sup>(7)</sup> انظر سورة يوسف الآية (53).

المطاع، وكان الإنسان بمنزلة السامع المطيع. وإنما قال سبحانه (لأمارة) ولم يقل الآمرة، مبالغة في صفتها بكثرة الدفع في المهاوي والقود الى المغاوي "(1).

وفي قوله تعالى: ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشُكُو بَشِّي ﴾ (2).

ففي الآية السابقة "استعارة تصريحية"<sup>(3)</sup>.

قال تعالى: ﴿ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلاً أَن تُفَيِّدُونِ ﴾ (4).

وفي الآية السابقة استعارة حيث شبّه يوسف -عليه السلام- بالغيث الذي يشم فحذف لفظ المشبه به ورمز اليه بشيء من لوازمه وهو الريح على سبيل الاستعارة المكنية.

وفي قوله تعالى: ﴿زُوْفَعُدَرَجَاتِمِن نَشَاء﴾ (5).

يقول ابن عاشور "فالدرجات مستعارة لقوة الشرف من استعارة المحسوس للمعقول"(6).

وفي قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَا بُشُرَى هَذَا غُلاَّمُ ﴾ (7).

ونداء البشرى مجاز، لأن البشرى لا تنادى، ولكنها شبهت بالعاقل الغائب فحذف المشبه به وأبقى شيء من لوازمه النداء على سبيل الاستعارة المكنية.

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ أَفَا مَنُوا أَن تَأْتِيهُمْ غَاشيَةٌ مَنْ عَذَابِ اللَّهِ ١٤٠٠.

وفي الآية "استعارة، والمراد بذلك المبالغة في صفة العذاب بالعموم لهم، والاطباق عليهم، كالغاشية على تشتمل على الشيء فتحلله من جميع جنباته، وتستره عن العيون من كل جهاته (9).

<sup>(1)</sup> الشريف الرضا، السابق، ص173.

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (86).

<sup>(3)</sup> الألوسي، السابق، جزء10، ص43.

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية (94).

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية (76).

<sup>(6)</sup> ابن عاشور، السابق، جزء13، ص33.

<sup>(7)</sup> انظر سورة يوسف الآية (19).

<sup>(8)</sup> انظر سورة يوسف الآية (107).

<sup>(9)</sup> الشريف الرضى، السابق، ص174.

إن الاستعمال الاستعاري للقرآن الكريم بشكل عام وسورة يوسف بشكل خاص تميل إلى أخذ الشبه من الشيء المحسوس إلى المعقول في الأغلب شم أخذ الشبه من المحسوس إلى المحسوس.

## 4.4 الكناية والتعريض:

الكناية: "هي اللفظ الدال على الشيء على غير الوضع الحقيقي، بوصف جامع بين الكناية والمكنى عنه"(1).

ويعرف القزويني الكناية بقوله: "لفظ أريد به لازم معناه مع جواز ارادة معناه حينئذ"(2).

والتعريض نوع من الكناية فهو "اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم لا بالوضع الحقيقي والاعجاز، والتعريض أخفى من الكناية؛ لأن دلالة الكناية لفظية وضعية من جهة المجاز ودلالة التعريض من جهة المفهوم لا بالوضع الحقيقي ولا المجازي وإنما سمي التعريض تعريضاً لأن المعنى فيه من عرضه: أي من جانبه والكناية تشمل اللفظ المفرد والمركب معا؛ فتأتي على هذا إشارة، وعلى هذا أخرى، وأما التعريض فإنه يختص باللفظ المركب ولا يأتي في اللفظ المفرد البتة "(3).

والكناية لها وقعها في النفس البشرية، فهي لها تأثير مع الامتاع.

والكناية "من أساليب البيان التي لا يقوى عليها إلا كل بليغ متمرس بفن القول فهي أبلغ من الافصاح والتعريض أوقع في النفس من التصريح"(4).

والكنايات لها أماكن، فأفضلها الابتعاد عن الكلام البذيء إلى ما يدل على معناه في لفظ أفضل منه، وفي ذلك أن يقدر الرجل فلا يذكر باسمه بل يكنى باسم ابنه، وقد ورد ذلك كثير في القرآن الكريم.

<sup>(1)</sup> ضياء الدين ابن الأثير، المثل السائر، جزء 2، من 192، ط1، 1982.

<sup>(2)</sup> جلال الدين محمد بن عبدالرحمن القزويني، الإيضاح، بيروت، لبنان، ط1، ص330، 1985.

<sup>(3)</sup> المثل السائر، السابق، ص198.

<sup>(4)</sup> عبدالعزيز عتيق، علم البيان، دار النهضة العربية، بيروت، 1985، ص223.

ومن الأغراض البلاغية لاستخدام الكناية "إثارة الأسلوب غير المباشر في الكلام إذا كان مقتضى الحال يستدعي ذلك، وكون التعبير المكنى به ينبه على معنى لا يؤديه اللفظ الصريح"(1).

ومن الأضرب التي تأتي عليها الكناية في سورة يوسف -عليه السلام-:

## 1. التعمية والتغطية:

ويقصد بها "كون المكنى عنه مما يحسن ستره، ويقبع في الأدب الرفيع التصريح به، إذ هو من العورات أو من المستقدرات أو من المستقبحات (2).

قال تعالى: ﴿وَجَآ وُوا عَلَى قَميصه بدَم كَذب قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً ﴾ (3).

"لما أرادوا أن يحتالوا بالدم الكذب على أبيهم وأن يجعلوه إمارة على صدقهم استدل -عليه السلام- بسلامة قميصه على عدم وقوعه بطريق الرمز والتلويح وبالكناية فوق التصريح"(4).

ومن أمثلة التغطية أي عدم التصريح بذكر الاسم كما في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا بَلُغَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَعَلْماً ﴾ (5).

أي "الاحتلام كناية عن البلوغ وعن كونه مكلفا وهو خمسة عشر سنة في الظلام سواء احتلم أم لم يحتلم" (6).

وفي قوله تعالى: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَا وَكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانِ إِنْ الْحُكُمُ إِلاَّ لِلَهِ أَمَرَ أَلاَ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾ (7).

<sup>(1)</sup> الميداني، البلاغة العربية، السابق، ص143.

<sup>(2)</sup> الميداني، السابق، ص144.

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (18).

<sup>(4)</sup> عصام الدين اسماعيل بن محمد الحنفي، حاشية القونوي، صححه عبدالله محمود محمد، مجلد 10، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 2001، ص275.

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية (22).

<sup>(6)</sup> عصام الدين اسماعيل، السابق، ص288.

<sup>(7)</sup> انظر سورة يوسف الآية (40).

"ونفى العبادة إلا عن الأسماء كناية عن أنه لا مسميات وراء هذه الأسماء فتقع العبادة في مقابل الأسماء كلفظة إله السماء وإله الأرض وإله البحر وإله البر والأب والأم وابن الإله ونظائر ذلك"(1).

وفي قوله تعالى: ﴿ فَالْمَا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ الِّيهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًأ ﴾ (2).

"ومتكئا اسم مفعول، وعبرت بالهيئة التي يكون الأكل المترف فهو في باب الكناية"(3).

ومن أمثلة التعمية والتغطية واخفاء ما يود المتكلم إخفاءه حرصا على المكنى عنه ورغبة في عدم تردده على الألسنة.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَرَاوَدُنَّهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْهَا عَن نَّفْسه ﴾ (4).

اسمها أو نسبتها الى العزيز، وحرصا على جملة الصلة: "هـو فـي بيتها، لبروز عفة يوسف -عليه السلام- واعراضه عن الفاحشة، فهو فـي بيتها وهـي متمكنة منه، وقد غلقت الأبواب وتزينت وعرضت نفسها، (هيت لك).

وعلى الرغم من كل ذلك تعفف يوسف -عليه السلام-وأعرض "(5).

وفي قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مَصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ ﴾ (6).

"فلم تتعرض الآية لاسم من اشتراه ومثواه مكان إقامته وهو كنايه عن الإحسان إليه في مأكل ومشرب وملبس (7).

وفي قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَا بُنَيَ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيُاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَيْطَانَ لِإِنسَانِ عَدُولًا مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(1)</sup> الطباطباني، السابق، ص177.

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (31).

<sup>(3)</sup> حاشية القونوي، السابق، ص309.

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية (23).

<sup>(5)</sup> بسيوني فيود، علم البيان، مؤسسة المختار، القاهرة، ط2، 1998.

<sup>(6)</sup> انظر سورة يوسف الآية (21).

<sup>(7)</sup> محمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي، البحر المحيط، جزء5، ط2، دار الفكر، ص29.

<sup>(8)</sup> انظر سورة يوسف الآية (5).

"والتصغير في (بنيّ) كناية عن تحبب وشفقة نزل الكبير منزلة الصخير لأن شأن الصغير أن يحب ويشفق عليه. وفي ذلك كناية عن إمحاض النصح له"(1).

وفي قوله تعالى: ﴿مَا عَلَمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ ﴾ (2).

"ونفي علمهن ذلك كناية عن نفي دعوتهن إياه إلى السوء ونفي دعوته إياهن إليه لأن ذلك لو وقع لكان معلوما عندهن"(3).

قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأَبِيهِ يَا أَبِتِ إِنِي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾ (4).

"لم يذكر يعقوب -عليه السلام- باسمه بل كنى عنه بالأب للدلالة على ما بينهما من صفة الرحمة والشفقة"(5).

وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا سَمِعَتُ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتُ إِلَيْهِنَ ﴾ (6).

وفي الآية السابقة "كناية عن الدعوة إلى الحضور عندها"(7).

# 2. الرغبة عن اللفظ الخسيس المفحش إلى ما يدل على معناه:

وتعني ترك التصريح بالشيء، وستره بحجاب ما، مع التعريف به بصورة فيها اخفاء.

قال تعالى: ﴿وَرَاوَدَٰتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ ﴾ (8).

والمراودة "كناية عن المخادعة، والمراودة الطلب برفق ولين وفي المرأة راودته عن نفسه أي طلبت منه مضاجعتها" (9).

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، جزء13، ص213.

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (51).

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، جزء10، ص290.

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية (4).

<sup>(5)</sup> الطباطباني، الميزان في نفسير القرآن، مجلد1، بيروت، لبنان، ط2، 1972، ص77.

<sup>(6)</sup> انظر سورة يوسف الآية (31).

<sup>(7)</sup> الطباطباني، السابق، جزء11، ص149.

<sup>(8)</sup> انظر سورة يوسف الآية (23).

<sup>(9)</sup> برهان الدين أبي الحسن إبراهيم البقاعي، نظم الدرر، جزء4، دار الكتب العلمية، بيروت، ص27

وفي القرآن الكريم آيات عديدة لم يصرّح فيها بالمعنى، وإنما أتت من طريق الستر والاخفاء تأدبا ووعظا، فسبحان الله ما أجمع كلامه للمحاسن واللطائف، وما أظهر أثر الإعجاز على إيجازه وبسطه في معناه ولفظه.

وفي قوله تعالى: ﴿مَاجَزَاء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً ﴾ (1).

"حياء لما شاهدت من كمال نزاهته -عليه السلام- فاكتفت بالكناية ولم تتجاسر على التصريح"(2).

"تقوم الكناية القرآنية بنصيبها كاملا في أداء المعاني وتصويرها وتجسيدها، خير أداء وتصوير، وهي حينا راسمة مصورة، وحينا مؤدبة مهذبة، تتجنب ما ينبو على الأذن سماعه، وحينا موجزة تنقل المعنى وافيا في لفظ قليل، ولا تستطيع الحقيقة أن تؤدي المعنى كما أنه الكناية، في المواضع التي وردت فيها الكناية الذاتية "(3).

# 3. تجسيد المعانى وإبرازها في صور محسوسة تزجر بالحياة والحركة:

ويقصد بها "إرادة صيانة اسم المكنى عنه وإبعاده عن التداول، بذكر ما يدل عليه من ألقاب أو كنى أو صفات "(4).

قال تعالى: ﴿وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ ﴾ (5).

"والابيضاض قيل أنه كناية عن العمي فيكون قد ذهب بصدره -عليه السلام- بالكلية" (6).

وفي قوله تعالى: ﴿ خُلُكُمُ وَجُهُ أَبِيكُمْ ﴾ (7).

انظر سورة يوسف الآية (25).

<sup>(2)</sup> حاشية القونوي، السابق، ص298.

<sup>(3)</sup> أحمد بدوي، ص226.

<sup>(4)</sup> الميداني، السابق، ص144.

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية (84).

<sup>(6)</sup> الألوسي، روح المعاني، جزء13، مجلد5، ص40.

<sup>(7)</sup> انظر سورة يوسف الآية (9).

وفي الكلام "كناية عن التوجه والتقيد بنظم أحوالهم وتدبير أمورهم لأن خلوه لهم يدل على فراغه عن شغل يوسف -عليه السلام- فيشتغل لهم وينظم أمورهم"(1).

قال تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثُمَن بَخْس دَرَاهمَ مَعْدُودَة وَكَانُواْ فيه مِنَ الزَّاهدينَ ﴾ (2).

"أي قليلة وكنى بالعد عن القلة لأن الكثير يوزن عندهم"(3).

وفي قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَأَينَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيدِيهُنَ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَراً إِنْ هَذَا الِلاَّ مَلَكُ كَرِيمُ ﴾ (4).

"الإكبار والإعظام وهو كناية عن اندهاشهن وغيبتهن عن شعورهن وإرادتهن بمفاجأة مشاهدة ذلك الحسن الرائع طبقا للناقوس الكوني العام وهو خضوع الصغير للكبير وقهر العظيم للحقير فإذا أظهر العظيم الكبير بعظمته وكبريائه لشعور الإنسان قهر سائر ما في ذهنه من المقصاد والأفكار فأنساها وصار يتخبط في أعماله"(5).

وفي قوله تعالى: ﴿وَجِنْنَا بِبِضَاعَةُمُّزُجَاةٍ﴾ (6).

"وكنى بها عن القليل أو الرديء لأنه لعدم الاعتناء يرمى ويطرح"(7).

# 4. المصير وما يؤول إليه الإنسان:

ومن أمثلة ذلك في سورة يوسف -عليه السلام-.

قال تعالى: ﴿إِنَّهُ رَّبِي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ﴾ (8).

"وفيه إشارة إلى أن أحسن مثواي كناية عن إحسان تعهدي"(9).

<sup>(1)</sup> الألوسى، روح المعانى، جزء12، بيروت، لبنان، ص191.

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (20).

<sup>(3)</sup> روح المعانى، جزء10، السابق، ص205.

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية (31).

<sup>(5)</sup> الطباطباني، جزء11، السابق، ص149–150.

<sup>(6)</sup> انظر الآية(89).

<sup>(7)</sup> روح المعاني، جزء13، ص46.

<sup>(8)</sup> انظر سورة يوسف الآية (23).

<sup>(9)</sup> حاشية القونوي، مجلد10، ص292.

وفي قوله تعالى: ﴿قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمُنَّنِي ﴿يهِ وَلَقَدْ رَاوَدَّتُهُ عَن نَفْسِهِ فَاسَتَعْصَمَ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا الْمُوهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُوناً مِنَ الصَّاعْرِينَ ﴾ (1).

"والمعنى تحويل طبيعته عن الامتناع وهو كناية وإيراد القسم لإفسادة أن مسا وقع منه لم تظنه"<sup>(2)</sup>.

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَكُنَّ أَكْثُرَ النَّاسُ لا يَشْكُرُونَ ﴾ (3).

"كمن يكفر النعمة ولا يشكرها إشارة إلى أن لا يشكرون من باب الكناية فإن ترك الشكر من لوازم ترك النظر إلى الآيات" (4).

وفي قوله تعالى: ﴿ لِن أَكَّاهُ الذُّنبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذا لَّخَاسِرُونَ ﴾ (5).

والمراد "الكناية عن عدم تفريطهم فيه وعن حفظهم إياه لأن المرء لا يرضى أن يوصف بالخسران "(6).

وفي قوله تعسالى: ﴿رَبِّ قَدُ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضَ أَنتَ وَلَيي في الدُّنْيَا وَالآخرَة تَوَفَّني مُسْلَماً وَأَلْحَقْني بالصَّالِحينَ ﴾ (7).

"إن قول يوسف -عليه السلام- (توفني مسلما) سؤال منه لبقاء الأخلص واستمرار الإسلام ما دام حيا وبعبارة أخرى أن يعيش مسلما حتى يتوفاه الله فهو كناية على أن يثبته الله على الاسلام حتى يموت، وليس المراد به أن يموت في حال الإسلام ولو لم يكن قبل ذلك مسلماً ما سأل ولا سؤال للموت وهو مسلم حتى يكون أنى مسلم فتوفنى "(8).

<sup>(1)</sup> انظر سورة يوسف الآية (23).

<sup>(2)</sup> حاشية القونوي، السابق.

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (38).

<sup>(4)</sup> حاشية القونوي، السابق، ص329.

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية(14).

<sup>(6)</sup> ابن عاشور، جزء12، ص232.

<sup>(7)</sup> انظر سورة يوسف الآية(101).

<sup>(8)</sup> تفسير الطباطباني، السابق، جزء11، ص250.

وفي قوله تعالى: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَـذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْله لَمنَ الْغَافلينَ﴾ (1).

"وذكر الوقت كناية عن ذكر ماحدث فيه، والكلام شروع في إنجاز ما وعد سبحانه وتعالى"(2).

وفي قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبِتِ إِنِي رَأَيتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيتُهُمْ لِيَسَاجِدِينَ ﴾(3).

"إن الكواكب والشمس والقمر كناية عن موجودات شريفة، وأن سجود المخلوقات الشريفة له كناية عن عظمة شأنه، ولعله علم أن الكواكب كناية عن موجودات متماثلة، وأن الشمس والقمر كناية عن أصلية لتلك الموجودات ما ستشعر على الإجمال دلالة رؤياه على رفعة شأنه فأخبر بها إياه"(4).

وفي قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِن لَنَا ﴾ (5).

وفي الآية السابقة كناية عن الصدق في المقال"(6).

# ومن الأضرب التي يأتي عليها التعريض:

فالتعريض معنى يفهم من عرض الكلام وجانبه فلا يأتي ألا في التراكيب ولا يمكن أن يدل عليه اللفظ المفرد، وذلك لاحتياجه في الدلالة عليه الى اللفظ المركب.

## 1. يكون التعريض للتلطف:

ومن أمثلة ذلك في سورة يوسف -عليه السلام-:

قال تعالى ﴿وَكَذَاكَ يَجْتَبِيكَ رَبُكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَيِّيَمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَيْهِ عَلَى أَبُولِ الْأَحَادِيثِ وَيِّيَمُ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَيْمَ عَلَيْمُ حَكِيمٌ ﴾ (7).

انظر سورة يوسف الآية(3).

<sup>(2)</sup> روح المعاني، الألوسي، جزء10، دار الفكر، بيروت، 1978، ص177.

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (4).

<sup>(4)</sup> ابن عاشور، السابق، جزء12، ص209.

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية(17).

<sup>(6)</sup> الطباطباني، السابق، ص102.

<sup>(7)</sup> انظر سورة يوسف الآية(6).

"وفي ذلك تعريض بالثناء على يوسف -عليه السلام- وتأهله لمثل تلك الفضائل"(1).

وفي قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ الْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَّيْنَا مِكِينُ أَمينُ ﴾ (2).

"والتنويه في الآية السابقة بشأنه والثناء عليه تعريض بأنه يريد الاستعانة بــه في أمور مملكته"(3).

وفي قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا اسْتَنْأَسُواْ مِنْهُ حَلَصُواْ نَجِيّاً قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَحَدَ عَلَيْكُم مَوْثِقاً مِنَ الله وَمِن قَبُلُ مَا فَرَطَتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْيَحْكُمَ اللّهُ لِي وَهُ وَخَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ (4).

"وجملة (خير الحاكمين) أن كان على التصميم فهو الذي حكمه لا جور فيه أو الذي حكمه لا يستطيع أحد نقضه، وإن كان على إرادة وهو خير الحاكمين لي فالخبر مستعمل في الثناء للتعريض بالسؤال أن يقدر له ما فيه رأفة في رد غربته"(5).

وفي قوله تعالى: ﴿وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ (6).

"فقوله (باأسفي على يوسف) تعريض بدعاء الله أن يزيل أسفه برد يوسف -عليه السلام- إليه؛ لأنه كان يعلم أن يوسف لم يهلك، ولكنه بأرض غربة مجهولة"(7).

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، السابق، جزء10، ص217.

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (54).

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، السابق، جزء13، 1994، ص8.

<sup>(4)</sup> انظر سورة يوسف الآية (80).

<sup>(5)</sup> ابن عاشور، السابق، جزء13، ص40.

<sup>(6)</sup> انظر سورة يوسف الآية(84).

<sup>(7)</sup> ابن عاشور، جزء13، ص44.

# 2. الإهانة والتوبيخ:

قال تعالى: ﴿قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّكَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (1).

"إن في قوله (وهو أرحم الراحمين) نوع تعريض لهم وتلويح إلى أنهم لم يستوفوا الرحمة الولم يرحموه أصلاً في أمر يوسف السلام حين أمنهم عليه، والآية في معنى الرد لما سألوه"(2).

وفي قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ لِيعْلَمَ أَنِي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي كُيْدَ الْخَائِنِينَ ﴾ (3).

وجملة "لا يهدي الخائنين بكيدهم فأوقع الفعل على الكيد مبالغة وفيه تعريض براعيل في خيانتها زوجها وتوكيد لأمانته" (4).

وفي قوله تعالى: ﴿قَالُواْ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخَلَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالُ اللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا تَصِفُونَ ﴾ (5).

وفي الآية السابقة "قد علم فتيان يوسف -عليه السلام- أن المتهم أخ من أم أخرى، فهذا اعتزاز بتعريض بجانب أم أخويهم وهي زوجة أبيهم وهي (راحيل) ابنه (لابان) خال يعقوب -عليه السلام-"(6).

### 3. التهديد المبطن:

قال تعالى: ﴿ قَالَ قَاتِلْ مَّنْهُمْ لاَ تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ مِلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمُ فَاعلينَ ﴾ (7).

<sup>(1)</sup> انظر سورة يوسف الآية (64).

<sup>(2)</sup> الطباطباني، جزء11، ص215.

<sup>(3)</sup> انظر سورة يوسف الآية (52).

<sup>(4)</sup> ناصر الدين أبي عيد عبدالله بن عمر البيضاوي، أنوار النتزيل وأسرار التأويل، دار الجيل، ص317.

<sup>(5)</sup> انظر سورة يوسف الآية (77).

<sup>(6)</sup> ابن عاشور، جزء13، ص94.

<sup>(7)</sup> انظر سورة بوسف الآية (10).

"في جملة (إن كنتم فاعلين) فيها تعريض بزيادة التريث فيما أضمروه لعلهم يرون الرجوع عنه أولى من تنفيذه، ولذا جاء في شرطة بحر الشرط وهو (إن) إلى أنه لا ينبغي الحزم به، فكان هذا القائل أمثل الأخوة رأيا وأقربهم إلى التفوق"(1).

وفي قوله تعالى: ﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْله لَمنَ الْغَافلينَ ﴾ (2).

"ومفهوم (من قبله) مقصود التعريض بالمشركين المعرضين عن هدي القر آن "(3).

## 5.4 نتائج البحث:

أخذت أعمال القدماء والمحدثين، وحاولت الكشف عن جمال النص والعلاقات التي تربط بين أجزاءه، دون الوقوف عند الجانب الجزئي للآية بل الوصول إلى جوانب النص الشاملة في تفسير الآية القرآنية وجمع ما يستحق الدراسة:

وأخذت الدراسة بيان الجانب اللغوي للآيات القرآنية من جهاته المتعددة، مستخدماً المنهج الوصفي التحليلي، مع الأخذ بالمنهج الإحصائي حتى توصلت الدراسة الى النتائج التالية:

# 1. المستوى الصوتي:

إن الألفاظ في السورة الكريمة تسير في التركيب سير الحروف نفسها وذلك يدل على الفصاحة ومساندة بعضها بعضا.

فقد كشفت الدراسة إن سورة يوسف -عليه السلام- ظهر فيها أنواع من المقاطع الصوتية:

أ. تكرار الصوت الواحد في السورة، بحيث يواكب الحالة التي تريد الآية تصويره، فالسورة تستخدم الأصوات الانفجارية لتكشف عن المعاناة والقوة التي يعانيها سيدنا يوسف -عليه السلام-.

<sup>(1)</sup> ابن عاشور، السابق، جزء12، ص229.

<sup>(2)</sup> انظر سورة يوسف الآية (3).

<sup>(3)</sup> ابن عاشور، جزء10، ص204.

- ب. القرآن الكريم يستعمل المقاطع الصوتية لكي يظهر التوافق الصوتي بين الأيات كما أن لطول المقاطع وقصرها أهداف وغايات صوتية.
  - ج. أظهرت الدراسة ألواناً مختلفة من التوازن المقطعي في السورة الكريمة.
    - د. اشتملت السورة على أنواع مختلفة من الفواصل.

## 2. المستوى الصرفي:

أ. تناولت السورة المعرفة والنكرة، للوصول إلى الغرض المنشود به، أوضحت السورة أهمية وجود الأفعال: الماضي، المضارع، الأمر، والمبني للمجهول، وقامت بالربط بين صيغ الأفعال وما تناولته السورة.

### 3. المستوى التركيبي:

تناولت الدراسة استخدامات الجمل الاسمية والفعلية في السسورة الكريمة، فأظهرت الطرق المختلفة من هذه الاستعمالات، مع الجمع بين موضوعات علم المعاني، وغرض السورة وتركيبتها.

والقرآن الكريم يكشف بأسراره وإعجازه اللغوي للباحثين إلى يـوم الـدين، ويبين للجميع لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والقرآءات القرآنية المعتمدة أدت دوراً كبيراً في اختلاف الدلالة والسياق.

## المراجع

إبراهيم، إبراهيم حسن. (د.ت). أسرار النداء في لغة القرآن الكريم، جامع الأزهر. إبراهيم، عبدالفتاح. (د.ت). مدخل في الصوتيات، دار الجنوب للنشر، تونس. ابن الأثير، ضياء الدين. (1982). المثل السائر، دار الكاتب العربي، جزء2، ط1. ابن عاشور. (1984). التحرير والتنوير، دار تونس للنشر، جزء 13،12،10,11.

ابن منظور. (د.ت). لسان العرب، دار لسان العرب، بيروت، مجلد 3.

أبو الفتوح، محمد حسين. (1995). أسلوب التوكيد في القرآن الكريم، مكتبة لبنان، ط1.

أبو زيد، نايل. (1999). الأبوة والنبوة في سورة يوسف، مجلسة مؤتسة للبحسوث والدراسات، مجلد14، العدد3، جامعة مؤتة. ص 12–15.

أبو شادي، مصطفى عبد السلام. (د.ت). الحذف البلاغي في القرآن، القاهرة.

أبو عجمية، محمد أحمد. (1990). علوم البلاغة، دار الهلال، عمان.

أبو على، محمد بركات. (1986). مقدمة في دراسة البيسان العربسي، الجامعة البوعلي، محمد بركات. الأردنية، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان.

أبو موسى، محمد محمد. (1988). البلاغة، دار الثقافة، القاهرة.

الأصفهاني، الراغب. (د.ت). معجم مفردات ألفاظ القرآن الكسريم، تحقيسق نديم مرغلي.

الأندلسي، محمد بن يوسف أبي حيّان. (د.ت). البحر المحيط، دار الفكر، جـزء5،

الأنصاري، عبد الله جمال الدين. (1990). شرح قطر الندى وبل الصدى، محمد محى الدين، ط1.

أنيس، إبراهيم. (1961). الأصوات اللغوية، دار النهضة العربية، ط3.

البدراوي، زهران. (1993). ظواهر قرآنية في الدراسات اللغوية بين القدماء والمحدثين، دار المعارف، القاهرة، ط2.

بدوي، أحمد. (1950). من بلاغة القرآن، مكتبة النهضة، مصر، ط2.

- البذار، أبو القاسم. (د.ت). الإتقان في علوم القرآن، جزء2.
- بشر، كمال محمد. (د.ت). الأصوات اللغوية، مكتبة الشباب، مصر.
- بشر، كمال مدد. (د.ت). علم الأصوات، دار غريب للطباعة، القاهرة.
- البغدادي، شهاب الدين السيد محمود الألوسي. (1978). روح المعاني في تفسير البغدادي، شهاب الدين السيد محمود الألوسي. (1978).
- البغدادي، شهاب الدين السيد محمود الألوسي. (1978). روح المعاني في تفسير البغدادي، شهاب الدين السيد محمود الألوسي. (1978).
- البقاعي، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم عمر. (1976). نظم الدرر فسي تناسب البقاعي، الآيات والسور، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط1، جزء10.
- البقاعي، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم. (د.ت). نظم الدرر، دار الكتب العلمية، بيروت، جزء4.
- البلبيسي، هناء حسين. (2001). سورة الإنسان المؤمن فسي تستبيهات القسرآن، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، فلسطين.
- بن جني، أبو الفتح عثمان. (د.ت). سر صناعة الإعراب، تحقيق محمد حسن وأحمد رشدي، بيروت، لبنان، ط1، جزء1.
- البيضاوي، ناصر الدين عبدالله بن العمر بن محمد الشيرازي. (د.ت). أنوار التنزيل وأسرار التأويل.
  - البيومي، محمد رجب. (1971). البيان القرآئي، دار النصر للطباعة، القاهرة.
- الجرجاني، عبدالقاهر. (1961). دلائل الإعجاز، تحقيق محمد رشيد رضا، مكتبــة القاهرة.
- الجرجاني، عبدالقاهر. (د.ت). أسرار البلاغة، علق عليه محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت.
- الحاج، جمال رفيق يوسف. (2000). النظم القرآئي في سورة يوسف، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نابلس، فلسطين.
  - الحسناوي، محمد. (1986). الفاصلة القرآنية، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2.

- الحسنى، أبو العباس أحمد محمد المهدي ابن عجيبه. (د.ت). البحر المحيط، تحقيق عمر أحمد الراوي، دار الكتب، بيروت، ط1، م3.
- الحمصي، محمد حسن. (1995). الشامل في النحو والصرف والبلاغية، دار الرشيد، ط1.
- الحنفي، عصام الدين إسماعيل بن محمد. (2001). حاشية القونوني، صححه عبدالله محمود محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، مجلد10.
- الخطيب، عبد الكريم. (1975). الإعجاز في دراسات السسابقين، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- الخليل، عبدالقادر مرعي. (1993). المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء في ضوء علم اللغة المعاصر، ط1.
  - الخولي، محمد علي. (1990). الأصوات اللغوية، دار الفلاح للنشر، عمان.
- الدحاح، أبو فارس. (1990). معجم إعراب الألفاظ والجمل في القسرآن الكسريم، مكتبة لبنان، بيروت، ط1.
- الدراويش، حسين. (1986). النظم القرآني في سورة البقرة، رسالة دكتوراة غير مشورة، الجامعة الأردنية، عمان.
- الدرويش، محي الدين. (1988). إعراب القرآن الكسريم، دار الإرشساد، سوريا، مجلد5.
- الدمشقي، إسماعيل بن كثير. (د.ت). تفسير القرآن العظيم، بيروت، لبنان، ط1، جزء21.
- الدمشقي، عبدالله العلمي الغزي. (1961). مؤتمر تفسير سورة يوسف، قدمه محمد بهجت البكار، ط1، مطابع دار الفكر، دمشق.
- الراجحي، شرف الدين. (1991). المبني للمجهول وتراكيبه ودلالته في القرآن الكريم، دار المعرفة الجامعية، القاهرة.
- الرافعي، مصطفى صادق. (د.ت). المجاز القرآني والبلاغة النبوية، تحقيق عبدالله المنشاوي، مكتبة الإيمان، المنصورة، ط1.

الرضي، الشريف. (د.ت). تلخيص البان في مجازات القرآن، حققه محمد عبد الغنى حسن.

الرماني. (د.ت). النكت في المجاز القرآني، تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول، مصر، ط2.

الزمخشري. (1995). الكشاف، دار الكتب العلمية، بيروت، رتبه محمد عبد السلام، جزء2.

الزمخشري، محمود بن عمر. (1987). الكشاف، دار الريان، القاهرة، ط3، جزء 2. الزمخشري، محمود بن عمر. (د.ت). المفصل في عليم العربية، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط2.

سلامة، محمد حسين. (2002). الإعجاز البلاغي في القرآن، القاهرة، ط1. سيبويه. (د.ت). الكتاب، عبد السلام هارون، عالم الكتب، بيروت، جزء4.

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن. (د.ت). الإتقان في علوم القرآن، جزء1.

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن. (د.ت). همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، لبنان، جزء 1.

شاهين، عبد الصبور. (1988). في علم اللغة العام، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط5. الصابوني، محمد علي. (1981). صفوة التفاسير، دار القرآن، بيروت، ط4، م2. الصابوني، محمد علي. (د.ت). صفوة التفاسير، دار القرآن، بيروت،قسم6.

صبح، خلدون. (1995). التقديم والتأخير في القرآن الكريم، رسالة ماجستير غير منشورة، دمشق.

الصمادي، معتصم محمد. (2003). سورة المؤمنون دراسة أسلوبية، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية.

عباس، فضل حسن. (1985). البلاغة فنونها وأفناتها، الجامعة الأردنية، دار الفرقان.

عبدالتواب، صلاح الدين. (1995). الصورة الأدبية في القرآن، مكتبة لبنان، ط1. عبدالجليل، عبدالقادر. (1998). الأصوات اللغوية، دار صفاء، عمان.

عبدالراضي، أحمد. (د.ت). الواو في العربية بين الصوت والدلالة، جامعة القاهرة.

عبدالمطلب، محمد. (1984). البلاغة الأسلوبية، الهيئة المصرية العامة.

عبدالواحد، بهجت. (2000). حكم الحذف والاختصار في كتاب الله الجبار، مكتبة دنديس، عمان، ط1، جزء2.

عتيق، عبد العزيز. (1974). علم المعاني دار النهضة العربية، بيروت.

عثمان، أسامة عبدالمالك إبراهيم. (2001). ظواهر أسلوبية في سيورة النحل، رسالة ماجستير غير منشورة.

على، أحمد مختار. (1997). دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاهرة.

فارس، أحمد محمد. (1989). النداء في اللغة والقرآن، الجامعة اللبنانية، دار الفكر اللبناني، ط1.

الفراهيدي، عبدالرحمن الخليل بن أحمد. (د.ت). كتاب العين، دار إحياء التراث، بيروت، لبنان.

فوده، عبد العليم السيد. (د.ت). أساليب الاستفهام في القسرآن، المجلس الأعلسي لرعاية الفنون والأدب، نشر الرسائل.

الفيل، توفيق. (1987). فنون التصوير البياني، مكتبة القاهرة، ط1.

فيود، بسيوني. (1998). علم المعاني، مؤسسة المختار، القاهرة، جزء1.

القزويني، سعد الدين أبي محمد عبدالرحمن. (1985). الإيضاح في علوم البلاغة، بيروت، لبنان، ط1.

القزويني، سعد الدين أبي محمد عبدالرحمن. (د.ت). الإيضاح في علـــوم البلاغـــة، تحقيق عبدالمنعم خفاجي وعبدالعزيز شرف.

القزويني، سعد الدين أبي محمد عبد الرحمن. (1999). الإيضاح في علوم البلاغة، مكتبة محمد على، الأزهر.

القطان، مناع. (1980). مباحث في علوم القرآن، بيروت، ط7.

قطب، سيد. (2000). التصوير الفني في القرآن، دار الشروق، بيروت، ط9.

قطبي، الظاهر. (1987). الاستفهام بين النحو والبلاغة، رسالة ماجسستير غير منشورة، جامعة حلب.

- كمال، حازم على. (د.ت). المناسبة اللفظية في القرآن في ضوء علم اللغة المحديث، تقديم رمضان عبد التواب، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة.
  - لاشين، عبدالفتاح. (1982). الفاصلة القرآنية، دار المريخ، الرياض.
- اللبدي، عبدالرؤوف سعيد عبد الغني. (1992). همزة الاستفهام في القرآن الكريم، عمان.
- المدني، محمد علي. (2004). الفصل والوصل بين علم القراء آت وعلم النحو، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية.
- مشاحرة، مشهور موسى. (د.ت). التناسب القرآني عند الإمام البقساعي، دراسسة بلاغية.
- المصري، أبو الأصبع. (د.ت). بديع القرآن، تحقيق حفني محمد شرف، مصر للطباعة.
- مطلوب، أحمد. (1983). معجم المصطلحات البلاغية، جـزء1، مطبعـة المجمـع الوافي.
- الميداني، عبدالرحمن حسن حبنكة. (1996). البلاغة العربية، دار القلم، دمسشق، جزء10، ط1.
- نخلة، محمود أحمد. (1988). دراسات قرآنيسة في جسزء عسم، دار المعرفة الإسكندرية.
- نزال، فوز سهيل كامل. (2003). لغة الحوار في القرآن الكريم، رسالة ماجسستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان.
- النوري، محمد جواد. (1996). علم أصوات اللغة، منشورات جامعة القدس، عمان، ط1.
  - الهاشمي، أحمد. (1999). جواهر البلاغة، تحقيق محمد التوتنجي، بيروت، لبنان.